

7731a-01.79

التَّجۡلِيۡدُالفَيۡقِ شركة فؤاد البعيثو التجليد م.م. بَيْرُوتَ - لَيْنَان

لِلنَّشِيِّرُوَالبَّوْرِثِيْ DAR ALDEYAA For Printing & Publishing

info@daraldeyaa.com

r OBDOR

الكوريث - حولي - سَاعُ الحِسَنَ البَصْري

ص. ب: ٢٤٦ مولي

الرمزالبربدي ، ١٤ ٢٠١٣

تلفاكس. ٩٦٥٢٢٦٥٨١٨٠

نقال. ۲۶۸۰ ۹۹۳۹ ۹۳۹

www.daraldeyaa.com

نقال: ۹۹۳۹٦٤٨٠

فاکس: ٤٩٣٧١٣٠

فاکس: ۸۵۰۷۱۷

فاکس: ۲٤٥٣١٩٣

فاکس: ٤١٨١٣٠



تلیفاکس: ۲۲٦٥٨١٨٠

هاتف: ۲۹۲۵۲۹۲

هاتف: ۲۲۱۱۷۱۰

هاتف: ٥٤٠٠٠٠

هاتف: ۱۷۰۷۰۳۹

هاتف: ۲۲۲۸۳۱٦

تلفاكس: ٢١١٦٤٦

هاتف:۲۰۰۱۹۳۲ - ۲۰۰۱۰۰۰

هاتف: ۲۱۲٦۳۸۱۲۳۳/۳۶ فاکس: ۲۲۲۲۳۸۱۷۰۰

تليفاكس: ۲۲٤۱۱۱٤٤١ محمول: ۱۰۰۲٤٣٦٢٦٣٠

# فيقواعدعقائدالدين

The order or

تأليف إلمام العمّرمة تأليف المعالمة عُيّد بن عُجّد بن عُجّد بن عُجّد بن جزي الكلبيّ الغرناطيّ المالِكِيّ (ت ۱ ع ۷ ه )



ا دولة الكويت،

دار الضياء للنشر والتوزيع ـ حولي

الملكة العربية السعودية،

مكتبة الرشد - الرياض دار التدمرية للنشر والتوزيع - الرياض دار المنهاج للنشر والتوزيع ـ جدة

> الجمهورية التركية: مكتبة الارشاد - اسطنبول

الجمهورية اللبنانية،

دار إحياء التراث العربي ـ بيروت شركة التمام ـ بيروت ـ كورنيش المزرعة

> الجمهورية العربية السورية، دار الفجر ـ دمشق ـ حلبوني

ا جمهورية مصسر العربية، دار البصائر - القاهرة - زهراء مدينة نصر

> الملكة الأردنية الهاشمية، دار الرازي ـ عمان ـ العبدلي

دار محمد دنديس للنشر والتوزيع ـ عمان هاتف: ٦٤٦٥٣٣٩ تلفاكس: ٦٤٦٥٣٣٩٠

الجمهورية اليمنية، مكتبة تريم الحديثة ـ تريم

> ا دولة ليبيا: مكتبة الوحدة - طرابلس

هاتف: ۱۹۹۲۰۷۹۹۹ - ۲۱۲۳۳۸۲۳۸

هاتف: ۱۷۱۳۰

شارع عمرو إبن العاص

 الجمهورية الإسلامية الموريتانية، شركة الكتب الإسلامية ـ نواكشوط هاتف: ۲۲۲۵۲۵۳٤٦۱ .

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه وبأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه في أي نظام الكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته الكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي حزء منه، وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته الكتروني أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر.

#### الناس المالة الم

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِعَقَائِدِ الإِيمَانِ، وَأَوْضَحَ مَعَالِمَهَا بِالحُجَجِ وَالبُرْهَانِ، وَسَلَكَ بِأَهْلِ السُّنَّةِ سُبُلَ التَّحْقِيقِ، وَحَفِظَهُمْ مِنْ سُلُوكِ بُنَيَّاتِ وَالبُرْهَانِ، وَسَلَكَ بِأَهْلِ السُّنَّةِ سُبُلَ التَّحْقِيقِ، وَحَفِظَهُمْ مِنْ سُلُوكِ بُنَيَّاتِ الطَّرِيقِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَإِمَامِ الطَّرِيقِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَإِمَامِ الطَّرِيقِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَإِمَامِ الطَّرِيقِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَقَائِدِ الغُرِّ المُحَجَّلِينَ، إلَى مَقَامِ الصَّدْقِ المَكِينِ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِينَ، وَقَائِدِ الغُرِّ المُهْتَدِينَ، وَأَصْحَابِهِ أَئِمَّةِ المُهْتَدِينَ، وَأَصْحَابِهِ أَئِمَّةِ المُهْتَدِينَ،

وَبَعْدُ، فَإِنَّ الْعُلُومَ الدِّينِيَّةَ وَإِنْ تَنَوَّعَتْ مَوْضُوعَاتُهَا، وَتَعَدَّدَتْ مَسَائِلُهَا وَأَبْحَاثُهَا، تَرْجِعُ بِالأَسَاسِ إِلَى القُرْآنِ العَظِيمِ، وسُنَّةِ نَبِيِّنَا الكَرِيمِ، وقَدِ اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ العُلَمَاءِ المُعْتَبَرِينَ وَالأَئِمَّةِ المُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ الكَرِيمِ، وَقَدِ اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ العُلَمَاءِ المُعْتَبَرِينَ وَالأَئِمَّةِ المُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ الكَرِيمِ، وَقَدِ اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ العُلَمَاءِ المُعْتَبَرِينَ وَالأَئِمَّةِ المُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ أَوْلَى تِلْكَ العُلُومِ بِالتَّقْدِيمِ، وَأَحَقَّهَا بِالتَّعَلَّمِ وَالتَّعْلِيمِ، وَالنَّشْرِ وَالتَّعْمِيمِ: وَأَصُولِ الدِّينِ، وَأَنَّ أَرْقَى المَناهِجِ وَأَسْمَاهَا فِي تَقْرِيرِ عَلْمُ التَّوْجِيدِ وَأُصُولِ الدِّينِ، وَأَنَّ أَرْقَى المَناهِجِ وَأَسْمَاهَا فِي تَقْرِيرِ أَحْكَامِهِ وَأَدِلَتِهِ هُوَ مَنْهَجُ الكِتَابِ المُبِينِ وَالذِّكْرِ الحَكِيمِ.

قَالَ الإِمَامُ السَّنُوسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّ جَمِيعَ مَا تَعَرَّضَ لَهُ أَهْلُ الحَقِّ مِنَ الْأَدِلَةِ وَقَرَّرُوهُ فِي كُتْبِهِمْ نُقْطَةٌ مِنْ بَحْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ ذَلِكَ فِي القُرْآنِ الأَدِلَةِ وَقَرَّرُوهُ فِي كُتْبِهِمْ نُقْطَةٌ مِنْ بَحْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ ذَلِكَ فِي القُرْآنِ الأَدِلَةِ وَقَرَّرُوهُ فِي كُتْبِهِمْ نَقُطَةٌ مِنْ بَحْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ ذَلِكَ فِي القُرْآنِ الأَدِلَةِ وَقَرَّرُوهُ فِي كُتْبِهِمْ بَدَّلُوا العِبَارَة، وَوَضَعُوا أَلْفَاظًا اصْطَلَحُوا عَلَيْهَا العَظِيم، غَايَةُ الأَمْرِ أَنَّهُمْ بَدَّلُوا العِبَارَة، وَوَضَعُوا أَلْفَاظًا اصْطَلَحُوا عَلَيْهَا

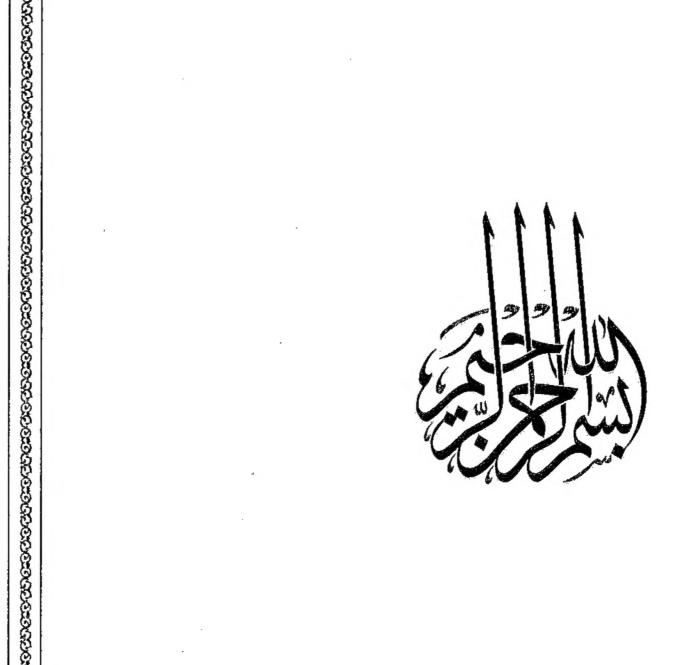

العِبَارَةِ وَظُهُورُ الأَدِلَّةِ، فقد اسْتَوْعَبَ أُمَّهَاتِ المَسَائِلِ الإِيمَانِيَّةِ، وَجَرَّدَهَا مِنَ المَسَائِلِ الإِيمَانِيَّةِ، وَأَقَامَ عَلَيْهَا الأَدِلَّةَ القَطْعِيَّةَ العَقْلِيَّةَ وَالسَّمْعِيَّةَ، وَخَتَمَهَا بِنَصَائِلِ الخِلَافِيَّةِ إِذَا عَمِلَ بِهَا المُسْلِمُ عَاشَ عِيشَةً مَرْضِيَّةً.

هَذَا، وَبَعْدَ أَنْ يَسَّرَ اللهُ لَنَا بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ العِنَايَةَ بِكِتَابِ «الأَنْوَارِ السَّنِيَّة فِي الأَلْفَاظِ السُّنِيَّةِ» لِلْإِمَامِ ابْنِ جُزَيّ، وَطِبَاعَتَهُ بِدَارِ الإِمَامِ ابْنِ عُرَفَة بِتُونِسَ، تَوجَّهَتِ الهِمَّةُ بِتَوْفِيقِهِ عَزَّ وَجَلَّ لِإِخْرَاجِ هَذَا الكِتَابِ عَرَفَة بِتُونِسَ، تَوجَّهَتِ الهِمَّةُ بِتَوْفِيقِهِ عَزَّ وَجَلَّ لِإِخْرَاجِ هَذَا الكِتَابِ المُبَارَكِ النَّافِعِ، غَيْرَ أُنِّي لَمْ أَتَحَصَّلْ آنذَاكَ إِلَّا عَلَى مُصَوَّرَةٍ مِنْ نُسْخَةٍ المُبَارَكِ النَّافِعِ، غَيْرَ أُنِّي لَمْ أَتَحَصَّلْ آنذَاكَ إِلَّا عَلَى مُصَوَّرَةٍ مِنْ نُسْخَةٍ يَتِيمَةٍ لَهُ مِنْ خِزَانَةِ القَرَوِيِّينَ بِفَاسٍ، وَكَانَتْ صُورَتُهَا رَدِيئَةً لِلْغَايَةِ، وَمَعَ يَتِيمَةٍ لَهُ مِنْ خِزَانَةِ القَرَوِيِّينَ بِفَاسٍ، وَكَانَتْ صُورَتُهَا رَدِيئَةً لِلْغَايَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ اعْتَنَيْتُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنْهَا.

ثُمَّ بَعْدَ سَنَوَاتٍ مِنْ ذَلِكَ وَصَلَتْنِي صُورَةٌ نَقِيَّةٌ جَلِيَّةٌ لِنَفْسِ تِلْكَ النَّسْخَةِ الَّتِي لَا أُخْتَ لَهَا فِيمَا هُوَ مَعْرُوفُ مِنْ مَكْتَبَاتِ العَالَمِ، وَذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ أَحْبَابِنَا فِي اللهِ تَعَالَى مِنَ الَّذِينَ أَكْرَمَنَا اللهُ بِمَعْرِفَتِهِمْ وَالتَّعَاوُنِ مَعَهُمْ طَرِيقِ أَحْبَابِنَا فِي اللهِ تَعَالَى مِنَ الَّذِينَ أَكْرَمَنَا اللهُ بِمَعْرِفَتِهِمْ وَالتَّعَاوُنِ مَعَهُمْ لَرَيْقُ اللهُ بِمَعْرِفَتِهِمْ وَالتَّعَاوُنِ مَعَهُمْ لِنَشْرِ العِلْمِ: سُمُوِّ الشَّيْخِ سَالِم بْنِ مُحَمَّدٍ القَاسِمِيِّ، وَفَضِيلَةِ الشَّيْخِ الدُّكْتُورِ لِنَشْرِ العِلْمِ: سُمُوِّ الشَّيْخِ سَالِم بْنِ مُحَمَّدٍ القَاسِمِيِّ، وَفَضِيلَةِ الشَّيْخِ الدُّكْتُورِ أَبِي بَكْرٍ سَعْدَاوِي، جَزَاهُمَا اللهُ عَنَّا خَيْرَ الجَزَاءِ، فَجَدَّدْتُ العَزْمَ عَلَى إِكْمَالِ اللهِ وَتَوْفِيقِهِ فِي فَتْرَةٍ وَجِيزَةٍ .

وَأُمَّا عَمَلِي فِي هَذَا الكِتَابِ فَقَدِ اقْتَصَرَ عَلَى مُحَاوَلَةِ ضَبْطِ النَّصِّ ضَبْطًا جَيِّدًا وَشَكْلِهِ بِالكَامِلِ، وَتَخْرِيجِ آيَاتِهِ وَأَحَادِيثِهِ، وَفَهْرَسَتِهَا مَعَ ضَبْطًا جَيِّدًا وَشَكْلِهِ بِالكَامِلِ، وَتَخْرِيجِ آيَاتِهِ وَأَحَادِيثِهِ، وَفَهْرَسَتِهَا مَعَ المَوْضُوعَاتِ، كَمَا أَكْثَرْتُ مِنَ التَّعْلِيقِ عَلَى بَعْضِ مَبَاحِثِهِ مِنْ نَفْسِ كَلامِ المَوْضُوعَاتِ، كَمَا أَكْثَرْتُ مِنَ التَّعْلِيقِ عَلَى بَعْضِ مَبَاحِثِهِ مِنْ نَفْسِ كَلامِ

لِقَصْدِ التَّقْرِيبِ تَعَلَّمًا وَتَعْلِيمًا، وَذَلِكَ لَا حَجْرَ فِيهِ فِي جَمِيعِ العُلُومِ العُلُومِ بِالتَّفَاقِ العُلَمَاءِ المُقْتَدَى بِرَأْيِهِمْ (١).

وَقَالَ الإِمَامُ الألُوسِي فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَى غِي تَحْرِيرِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقْلِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى تَوْجِيدِهِ الَّذِي هُو المَقْصَدُ الأَعْظَمُ مِنْ بِعْثَةِ الرُّسُلِ الدَّلائِلِ العَقْلِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى تَوْجِيدِهِ الَّذِي هُو المَقْصَدُ الأَعْظَمُ مِنْ بِعْثَةِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّكَمُ، فَقَالَ عَزَّ قَائِلًا: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ بِالْحَقِ ﴾ ، وَقَدْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، فَقَالَ عَزَّ قَائِلًا: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِ ﴾ ، وَقَدْ فَكَرَ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ أَنَّهُ ـ تَعَالَى شَأْنُه وعَظُم بُرْهَانُهُ ـ قَدِ اسْتَوْفَى أَدِلَةً لَتَوْجِيدِ وَاتَّصَافِ ذَاتِهِ الكَرِيمَةِ بِصِفَاتِ الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ عَلَى الْمُنْوبِ التَّوْجِيدِ وَاتَّصَافِ ذَاتِهِ الكَرِيمَةِ بِصِفَاتِ الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ عَلَى الْمُنْوبِ التَّوْجِيدِ وَاتَّصَافِ ذَاتِهِ الكَرِيمَةِ بِصِفَاتِ الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ عَلَى أَسْلُوبِ التَّوْجِيدِ وَاتَّصَافِ ذَاتِهِ الكَرِيمَةِ بِصِفَاتِ الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ عَلَى الْمُنْوبِ النَّوْجِيدِ وَاتَّصَافِ ذَاتِهِ الكَرِيمَةِ بِصِفَاتِ الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ عَلَى الْمُنْوبِ المَعْمِ فَيهِ مِينَ وَلَالَةِ المَصْنُوعِ عَلَى الصَّانِعِ ، وَالنَّعْمَةِ عَلَى المُنْعِمِ ، وَالنَّعْمَةِ عَلَى الشَّرْكِينَ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرْكِينَ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرْكِ الْقَالِ الْمُشْرِكِينَ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرِكُ السَّمَانِ عَلَى الْمُنْعِمِ ،

وَإِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الكُتُبِ الَّتِي سَلَكَتْ مَسْلَكَ القُرْآنِ العَظِيمِ فِي تَقْرِيرِ أَحْكَامِ وَأَدِلَّةِ عَقَائِدِ الدِّينِ، وَإِبْرَازِ القَوَاعِدِ الكُلِّيَّةِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا جَمِيعُ المُسْلِمِينَ: كِتَابَ «النُّورِ المُبِينِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الدِّينِ» لِلْإِمَامِ أَبِي المُسْلِمِينَ: كِتَابَ «النُّورِ المُبِينِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الدِّينِ» لِلْإِمَامِ أَبِي المُسْلِمِينَ: كِتَابَ «النُّورِ المُبِينِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الدِّينِ» لِلْإِمَامِ أَبِي المُسْلِمِينَ: كِتَابَ «النُّورِ المُبِينِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الدِّينِ» لِلْإِمَامِ أَبِي القَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جُزَيِّ الغَرْنَاطِيِّ رَحَالِشُهُ وَأَرْضَاهُ، وَجَعَلَ القَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جُزَيِّ الغَرْنَاطِيِّ رَحَالِلهُ عَلَى كَثْرَةِ المُؤَلِّقَاتِ فِي هَذَا الفَنِّ النَّفِيسِ إِلَّا أَنَّ النَّفِيسِ إِلَّا أَنَّ النَّفِيسِ إِلَّا أَنَّ هَلَا الكِتَابَ يَكَادُ يَكُونُ مُنْقَطِعَ النَّظِيرِ مِنْ حَيْثُ حُسْنُ التَّرْتِيبِ وَوُضُوحُ هَذَا الْكِتَابَ يَكَادُ يَكُونُ مُنْقَطِعَ النَّظِيرِ مِنْ حَيْثُ حُسْنُ التَّرْتِيبِ وَوُضُوحُ هَذَا الْكِتَابَ يَكَادُ يَكُونُ مُنْقَطِعَ النَّظِيرِ مِنْ حَيْثُ حُسْنُ التَّرْتِيبِ وَوُضُوحُ هَذَا الْكِتَابَ يَكَادُ يَكُونُ مُنْقَطِعَ النَظِيرِ مِنْ حَيْثُ حُسْنُ التَّرْتِيبِ وَوُضُوحُ الْمُعَامِ الْتَعْلِي مِنْ حَيْثُ حُسْنُ التَرْتِيبِ وَوُضُوحَ الْمُؤَلِّي الْمُؤَلِّي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُومِ المُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُومِ الْمُؤْلِقُومِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُومِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُومِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِعِ النَّيْرِي الْمُؤْلِقُومِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُومِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُومِ الْمُؤْلِقُومُ

<sup>(</sup>١) المنهج السديد في شرح كفاية المريد (ص٧١) تحقيق أ.مصطفى مرزوقي، دار الهدى.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (ج١٤/ص٩٦)

نرجمة موجزة للإمام! بي الفاسم بن جزي (١)

هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ جُزَيِّ الكَلْبِيُّ، يُكَنَّى أَبَا القَاسِمِ، مَنْ أَهْلِ غَرْنَاطَةَ، وَذُوِي الأَصَالَةِ وَالنَّبَاهَةِ فِيهَا، وُلِدَ عَامَ (١٩٣هـ).

كَانَ رَحْمُ اللّهُ عَلَى طَرِيقَةٍ مُثْلَى مِنَ الْعُكُوفِ عَلَى العِلْمِ، وَالاشْتِغَالِ بِالنَّظَرِ، وَالتّقْيِيدِ، وَالتّدُوينِ، فَقِيهًا، حَافِظًا، قَائِمًا عَلَى التّدُويسِ، وَالتّدُوينِ، فَقِيهًا، حَافِظًا، قَائِمًا عَلَى التّدُويسِ، مُشَارِكًا فِي فُنُونٍ: مِنْ عَرَبِيَّةٍ، وَأُصُولٍ، وَقِرَاءَاتٍ، وَحَدِيثٍ، وَأُدبٍ، مُشَارِكًا فِي فُنُونٍ: مِنْ عَرَبِيَّةٍ، وَأُصُولٍ، وَقِرَاءَاتٍ، وَحَدِيثٍ، وَأُدبٍ، مُشَارِكًا فِي فُنُونٍ: مِنْ عَرَبِيَّةٍ، وَأُصُولٍ، حَمَّاعَةً لِلْكُتُبِ، مُلُوكِيَّ الخِزَانَةِ، حَافِظًا لِلتَّفْسِيرِ، مُسْتَوْعِبًا لِلْأَقْوَالِ، جمَّاعَةً لِلْكُتُبِ، مُلُوكِيَّ الخِزَانَةِ، حَسَنَ المَجْلِسِ، مُمْتِعَ المُحَاضَرَةِ، صَحِيحَ البَاطِنِ.

تَقَدَّمَ خَطِيبًا بِالمَسْجِدِ الأَعْظَمِ مِنْ بَلَدِهِ عَلَى حَدَاثَةِ سِنَّهِ، فَاتَّفِقَ

(۱) مصادر الترجمة: «الإحاطة» لابن الخطيب (ج٣/ص٢٠)، «نفح الطيب» (ج٥/ص٤٥)، «أزهار الرياض» (ج٣/ص٤١٤) كلاهما للمقري، «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص٢٩٥) «نيل الابتهاج» للتنبكتي (ص٢٣٨)، «الفكر السامي» للحجوي (ج٢/ص٢٤)، «الدرر الكامنة» لابن حجر (ج٣/ص٤٤)، «الدرر الكامنة» لابن حجر (ج٣/ص٢٤٤)، «شجرة النور الزكية» لمخلوف (ص٢١٣)، «الأعلام» للزركلي (ج٦/ص٢٢١)، «فهرس الفهارس والأثبات» للكتاني (ج١/ص٢١٠).

الإِمَامُ ابْنِ جُزَيِّ فِي تَفْسِيرِهِ النَّفِيسِ المُسَمَّى بِهِ التَّسْهِيلِ لِعُلُومِ التَّنْزِيلِ» الإِمَامُ ابْنِ جُزَيِّ فِي تَفْسِيرِهِ النَّفِيسِ المُسَمَّى بِهِ التَّسْهِيلِ لِعُلُومِ التَّنْزِيلِ» مُعْتَمِدًا عَلَى أَفْضَلِ تَحْقِيقٍ لَهُ ظَهَرَ إِلَى حَدِّ الآنَ، وَهُوَ لِلدُّكْتُورِ أَبِي بَكْرٍ مُعْتَمِدًا عَلَى أَفْضَلِ تَحْقِيقٍ لَهُ ظَهَرَ إِلَى حَدِّ الآنَ، وَهُوَ لِلدُّكْتُورِ أَبِي بَكْرٍ سَعْدَاوِي، وَالَّذِي صَدَرَ عَنِ المُنْتَدَى الإِسْلَامِيِّ بِالشَّارِقَةِ سَنَةَ سَنَةَ سَنَةً مِنْ المُنْتَدَى الإِسْلَامِيِّ بِالشَّارِقَةِ سَنَةً سَنَةً ١٤٣٣هـ ١٤٣٨م.

هَذَا، وَنَسْأَلُ اللهَ مَوْلَانَا العَظِيمَ، بِجَاهِ نَبِيِّهِ المُصْطَفَى الكَرِيمِ، أَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا وَعَلَى أَحِبِينَا وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِاتِ دُنْيَا وَأُخْرَى بِالسَّتْوِ الْجَمِيلِ، وَالْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ - بِلَا مِحْنَةٍ - لِجَمِيعِ الذُّنُوبِ، وَأَنْ يُطَهِّرَ بِتَوْبَةٍ الْجَمِيلِ، وَالْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ - بِلَا مِحْنَةٍ - لِجَمِيعِ الذُّنُوبِ، وَأَنْ يُطَهِّرَ بِتَوْبَةٍ صَادِقَةٍ مَقْبُولَةٍ دَائِمَةٍ إِلَى الوَفَاةِ ظَوَاهِرَنَا وَبَوَاطِنَنَا مِمَّا تَلَوَّثُنَا بِهِ مِنْ دَنَسِ صَادِقَةٍ مَقْبُولَةٍ دَائِمَةٍ إِلَى الوَفَاةِ فَي زُمْرَةِ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَأَنْ يُمَتِّعَنَا بِرِضَاهُ العُيُوبِ، وَأَنْ يُمَتِّعَنَا بِرِضَاهُ عَنَا فِي الْعَلْحِينَ، وَأَنْ يُمُتَّعَنَا بِرِضَاهُ عَنَا فِي العَاجِلِ وَالاَجِلِ وَيَجْعَلَنَا بِجُودِهِ وَكَرَمِهِ مِنْ حِزْبِهِ النَّاجِينَ المُفْلِحِينَ.

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالمُرْسَلِينَ، وَكَافَّةِ المَلَائِكَةِ الطَّيِّينَ الطَّاهِرِينَ المُطَهَّرِينَ، وَكَافَّةِ المَلَائِكَةِ الطَّيِّينَ الطَّاهِرِينَ المُطَهَّرِينَ، وَكَافَّةِ المَلَائِكَةِ الطَّيِّينَ الطَّاهِرِينَ المُطَهَّرِينَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيم.

کھ کتبه نزار حمت ادي

يوم الأحد ٢٦ ذو القعدة ١٤٣٥هـ الموافق لـ٢١ سبتمبر ٢٠٠٤م، وقد كانت بداية استئناف العناية به يوم ١٩٠٤م، ١٩ ذو القعدة ١٤٣٥هـ الموافق لـ ١٤ سبتمبر ٢٠١٤م، والمُوسِّمِرِ الله الموافق لـ ١٤ سبتمبر ٢٠١٤م،

قَرَأً عَلَى الأُسْتَاذِ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ (ت٨٠٧هـ)، وَأَخَذَ عَنْهُ العَرَبِيَّةَ وَالفِقْهَ وَالحَدِيثَ وَالقُرْآنَ، وَعَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الكَمَّادِ (ت ٧١٢هـ)، وَلَازَمَ الخَطِيبَ الفَاضِلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنَ رُشَيْدٍ (ت٧٢١هـ)، وَأَبَا المَجْدِ بْنَ الأَحْوَصِ، وَالقَاضِي أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرْطَالٍ، وَالْأُسْتَاذَ النَّظَّارَ المُتَفَنِّنَ أَبَا القَاسِمِ قَاسِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّاطِ.

وَتَخَرَّجَ بِهِ الكَثِيرُ مِنَ العُلَمَاءِ، مِنْهُمْ لِسَانُ الدِّينِ بْنُ الخَطِيبِ (ت٧٧٦هـ)، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ الخَشَّابِ (ت٤٧٧هـ)، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الشُّدَيِّدُ (ت بعد ٧٧٦هـ)، وَكَذَا أَوْلَادُهُ الثَّلَاثَةُ وَهُمْ: أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الكَاتِبُ (٣٥٧هـ)، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ القَاضِي (ت٥٨٥هـ)، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ

أَلْفَ الإِمَامُ أَبُو القَاسِمِ بْنُ جُزَيّ الكَثِيرَ مِنَ المُؤَلَّفَاتِ فِي فُنُونٍ

\* تَفْسِيرُ القُرْآنِ المُسَمَّى بـ«التَّسْهِيل لِعُلُومِ التَّنْزِيلِ». طُبعَ مَرَّاتٍ، وَأَفْضَلُهَا بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ أَبِي بَكْرٍ السَّعْدَاوِيِّ، طَبْعَةُ المُنْتَدَى الإِسْلَامِيِّ بِالشَّارِقَة ، ٢٠١٢م.

\* وَكِتَابُ «وَسِيلَة المُسْلِمِ فِي تَهْذِيبِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ». مَفْقُودٌ إِلَى

\* وَكِتَابُ «الأَنْوَارِ السَّنِيَّةِ فِي الأَلْفَاظِ السُّنِيَّةِ». طُبعَ بِعِنَايَتِنَا بِدَارِ الإِمَامِ ابْنِ عَرَفَة بِتُونِسَ.

\* وَكِتَابُ «الدَّعَوَات وَالأَذْكَارِ المُخَرَّجَةُ مِنْ صَحِيحِ الأَخْبَارِ». مَفْقُودٌ إِلَى الآنَ.

\* وَكِتَابُ «القَوَانِين الفِقْهِيَّة فِي تَلْخِيصِ مَذْهَبِ المَالِكِيَّةِ، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَفِيَّةِ وَالحَنْبَلِيَّةِ». وَهُوَ كِتَابٌ مَطْبُوعٌ مَرَّاتٍ وَمُتَدَاوَلٌ، وأولى طبعاته بنشر عبد الرحمن بن حمدة اللزام الشريف، ومحمَّد الأمين الكتبي بتونس سنة ٤٤ ١٣٤هـ/١٩٢٦).

\* وَكِتَابُ «تَقْرِيب الوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الأُصُولِ». وَهُوَ كِتَابٌ مَطْبُوعٌ مَرَّاتٍ وَمُتَدَاوَلٌ أَيْضًا.

\* وَكِتَابُ «النُّور المُبِين فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الدِّينَ». وَهُوَ هَذَا الكِتَابُ، وَلَمْ يُطْبَعْ مِنْ قَبْلُ.

\* وَكِتَابُ «المُخْتَصَر البَارع فِي قِرَاءَةِ نَافِع». لَهُ طَبْعَاتٌ، مِنْهَا طَبْعَةُ دَارِ الرِّفَاعِيِّ وَدَارِ القَلَمِ العَرَبِيِّ، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ فَتْحِي العُبَيْدِيِّ، سَنَةَ 07310-13 . . 79.

سَنَةً إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمائَة (٧٤١هـ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَقَدْ نَقَلَ التَّنْبُكْتِيُّ فِي كِتَابِهِ «نَيْلِ الابْتِهَاجِ» عَنِ الحَضْرَمِيِّ فِي فَهْرَسِتِهِ قَوْلَهُ: شَيْخُنَا الفَقِيهُ الجَلِيلُ الأَسْتَاذُ المُقْرِئُ الخَطِيبُ العَالِمُ المُتَفَنِّنُ المُصَنِّفُ الحَسِيبُ المَاجِدُ الصَّدْرُ المُعَظَّمُ الفَاضِلُ الشَّهِيدُ بِوَقِيعَةِ طَرِيف، قَالَ الفَقِيهُ المُحَدِّثُ الوَزِيرُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ ذِي الوَزَارَتَيْنِ ابْنُ الحَكِيمِ: أَنْشَدَنِي

يَوْمَ الوَقِيعَةِ مِنْ آخِرِ شِعْرِهِ قَوْلَهُ: وَمَطْلَبِي مِنْ إِلَهِي الوَاحِدِ البَارِي قَصْدِي المُؤَمَّلُ فِي جَهْرِي وَإِسْرَارِي تَمْحُو ذُنُوبِي وَتُنْجِينِي مِنَ النَّارِ شَهَادَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَالِصَةً إِلَّا الصَّوَارِمُ مِنْ أَيْمَانِ كُفَّارِ إِنَّ المَعَاصِيَ رِجْسٌ لَا يُطَهِّرُهَا

ثُمَّ قَالَ: فِي اليَوْمِ أَرْجُو أَنْ يُعْطِينِي اللهُ مَا سَأَلْتُهُ فِي هَذِهِ الأَبْيَاتِ.

#### المخطوط المعتمد في العناية بكتاب النور المبين.

هِيَ النَّسْخَةُ الوَحِيدَةُ فِيمَا عُلِمَ في مَكْتَبَاتِ العَالَم، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ قِطْعَةٍ ضِمْنَ مَجْمُوعِ بِخَزَانَةِ القَرَوِيِّينَ بِفَاسَ، يَحْمِلُ رَقم ٧٢١، وَيَقَعُ كتاب النور المبين فِي ٢٦ لوحة، خَطَّها مَغْرِبِيٌّ، وَقَدْ رُمِّمَتْ أَطْرَافُهَا لِمَا لَحِقَهَا مِنَ الخُرُومِ وَكَذَلِكَ بَعْضُ الرُّطُوبَةِ. وَفِيمَا يَلِي نَمَاذِجُ مِنْ أُوَّلِهَا وَآخِرهَا.

\* وكتاب «أصول القراء الستة غير نافع». مَفْقُودٌ إِلَى الآنَ. \* وكتاب «الفوائد العامة في لحن العامة». مَفْقُودٌ إِلَى الآنَ.

وله فهرسة كبيرة اشتملت على جملة كثيرة من أهل المشرق والمغرب. مَفْقُودةٌ إِلَى الآنَ.

وَمِنْ شِعْرِهِ رَحِمَهُٱللَّهُ:

لِكُلِّ بَنِي اللَّانْيَا مُرَادٌ وَمَقْصَدٌ لِأَبْلُغَ فِي عِلْمِ الشَّرِيعَةِ مَبْلَغًا فَفِي مِثْلِ هَذَا فَلْيُنَافِسْ أُولُو النُّهَى فَمَا الْفَوْدُ إِلَّا فِي نَعِيمٍ مُؤَّبَدٍ

وله في الجناب النبوي: أَرُومُ امْتِدَاحَ الْمُصْطَفَى فَيَرُدُّنِي وَمَنْ لِي بِحَصْرِ الْبَحْرِ وَالْبَحْرُ زَاخِرٌ وَلَوْ أَنَّ كُلَّ الْعَالَمِينَ تَأَلَّ فُوا فَأَمْسَ كُتُ عَنْهُ هَيْبَةً وَتَأَدُّبًا وَرُبَّ سُكُوتٍ كَانَ فِيهِ بَلَاغَةٌ

عَلَى مَدْحِهِ لَمْ يَبْلُغُوا بَعْضَ وَاجِبِ وَخَوْفًا وَإِعْظَامًا لِأَرْفَع جَانِبِ وَرُبُّ كَلَامٍ فِيهِ عَتْبٌ لِعَاتِبِ

وَإِنَّ مُ رَادِي صِحَّةٌ وَفَرَاغُ

يَكُونُ بِهِ لِي لِلجِنَانِ بَالَاغُ

وَحَسْمِيَ مِنْ دَارِ الْغُرُورِ بَلَاغُ

بِهِ العَيْشُ رَغْدٌ وَالشَّرَابُ يُسَاغُ

قُصُورِيَ عَنْ إِدْرَاكِ تِلْكَ الْمَنَاقِبِ

وَمَنْ لِي بِإِحْصَاءِ الْحَصَى وَالكُوَاكِبِ

تُوفِّيَ الإِمَامُ أَبُو القَاسِمِ بْنُ جُزَيّ شَهِيدًا يَوْمَ الكَائِنَةِ بطَرِيف فِي









الصفحة الأولى من المخطوط



الصفحة الأخيرة من المخطوط

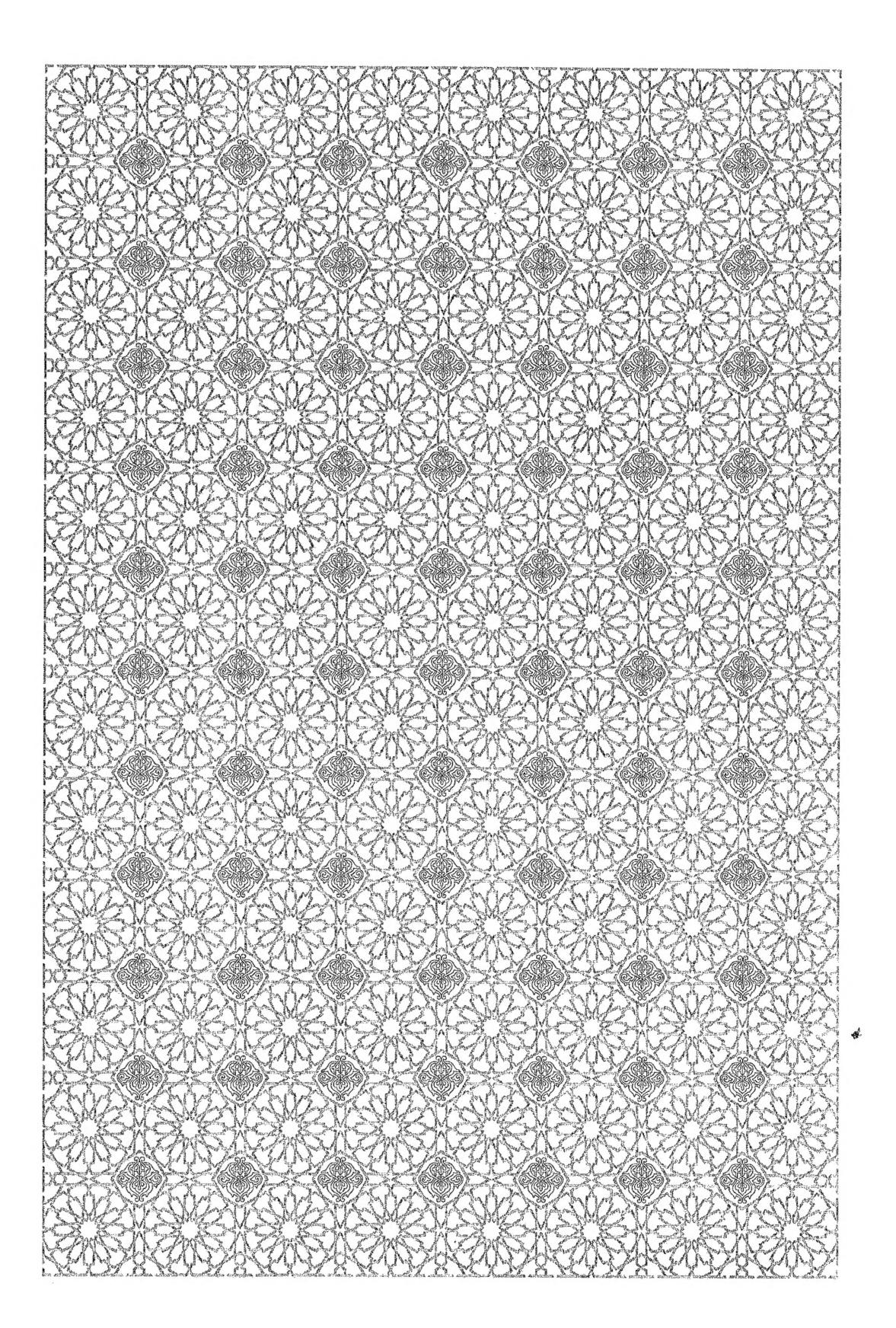



تأليف الإمام العمّرمة عُرَّدَ بَن مُحَدِّبِن مِحْدَى الْكَلِّيِّ الْعَرْنَاطِيِّ الْمَالِكِيِّ الْمُعْرَاطِيِّ الْمَالِكِيِّ الْمَالِكِيِّ الْمَالِكِيِّ الْمُلْكِيِّ الْمُعْرَاطِيِّ الْمَالِكِيِّ الْمُالِكِيِّ الْمُالِكِيِّ الْمُعْرَاطِيِّ الْمَالِكِيِّ الْمُعْرَاطِيِّ الْمَالِكِيِّ الْمُالِكِيِّ الْمُعْرِقِيلِ الْمُلْكِيِّ الْمُعْرَاطِيِّ الْمَالِكِيِّ الْمُلْكِيِّ الْمُلْكِلِيِّ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْ

اعتنی به مزار حمس ادی

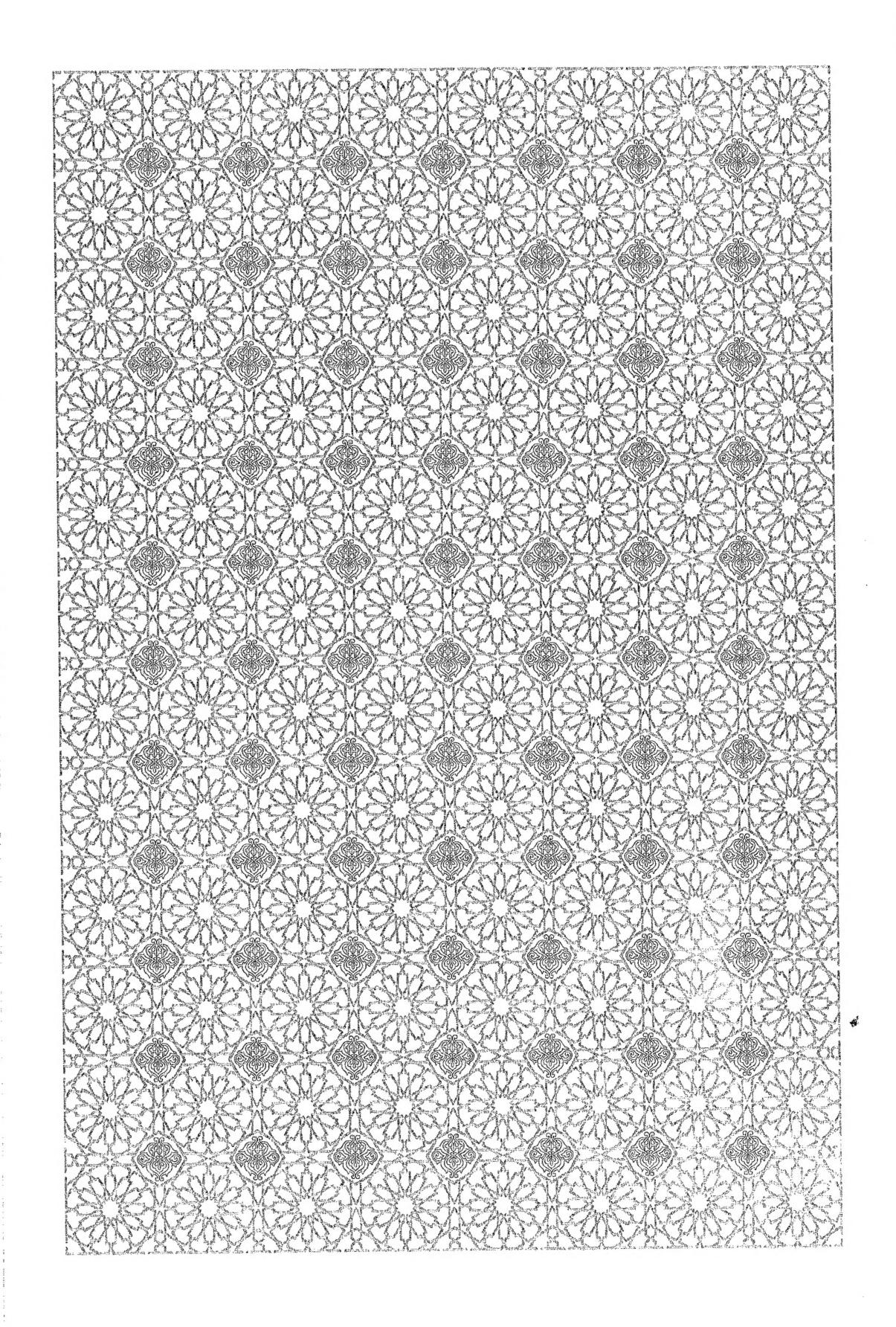

#### بِسَ مِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِي مِ

صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

قَالَ الفَقِيهُ الأُسْتَاذُ العَالِمُ الأُصُولِيُّ المُفَسِّرُ المُتَفَنِّنُ القُدْوَةُ المُشَاوَرُ الصَّدْرُ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَبِي العَلِيمِ ابْنُ الفقِيهِ الأَجَلِّ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَالِلُكُ عَنْهُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَالِلُكُ عَنْهُ المَّالِمِ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَالِلُكُ عَنْهُ المُعَالِمُ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَالِلُكُ عَنْهُ المُعَالِمُ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَالِلُهُ عَنْهُ المَالِمِ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَالِلُهُ عَلَيْكَ عَنْهُ المُعَالِمُ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَالِلُهُ المُعَالِمُ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَالِكُ المُعَالِمُ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضِيلُ الْمُعَلِيلِ الْمُعَالِمُ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الللهِ الْمِيلِ الْمَعْلِيمِ المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمِيلِ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِيلِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ المُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْ

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِيمَانِ، وَعَلَّمَنَا القُرْآنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الدَّاعِي إِلَى خَيْرِ الأَدْيَانِ، المَبْعُوثِ إِلَى الإِنْسِ وَالجَانِّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ.

وبعدُ، فَهَذَا كِتَابُ ذَكَرْنَا فِيهِ عَقَائِدَ الدِّينِ، الَّتِي يَجِبُ اعْتِقَادُهَا عَلَى جَمِيعِ المُسْلِمِينَ، وَأَقَمْنَا عَلَيْهَا أُدِلَّةً عَقْلِيَّةً قَطْعِيَّةً، اسْتِمْدَدْنَاهَا مِنَ العُلُومِ النَّقْلِيَّةِ السَّمْعِيَّةِ، وَاقْتَبَسْنَاهَا مِنَ الأَنْوَارِ المَرْضِيَّةِ، وَاتَّبَعْنَا فِيهَا مَا وَرَدَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَكَرَّمْنَا طَرِيقَةَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ.

وَكَانَ الَّذِي حَمَلَنَا عَلَى تَقْيِيدِ هَذَا الكِتَابِ ثَلَاثَةُ مَقَاصِدَ، هِيَ لِمَنْ وَقَاقَهُ اللهُ مِنْ أَجَلِّ الفَوَائِدِ:

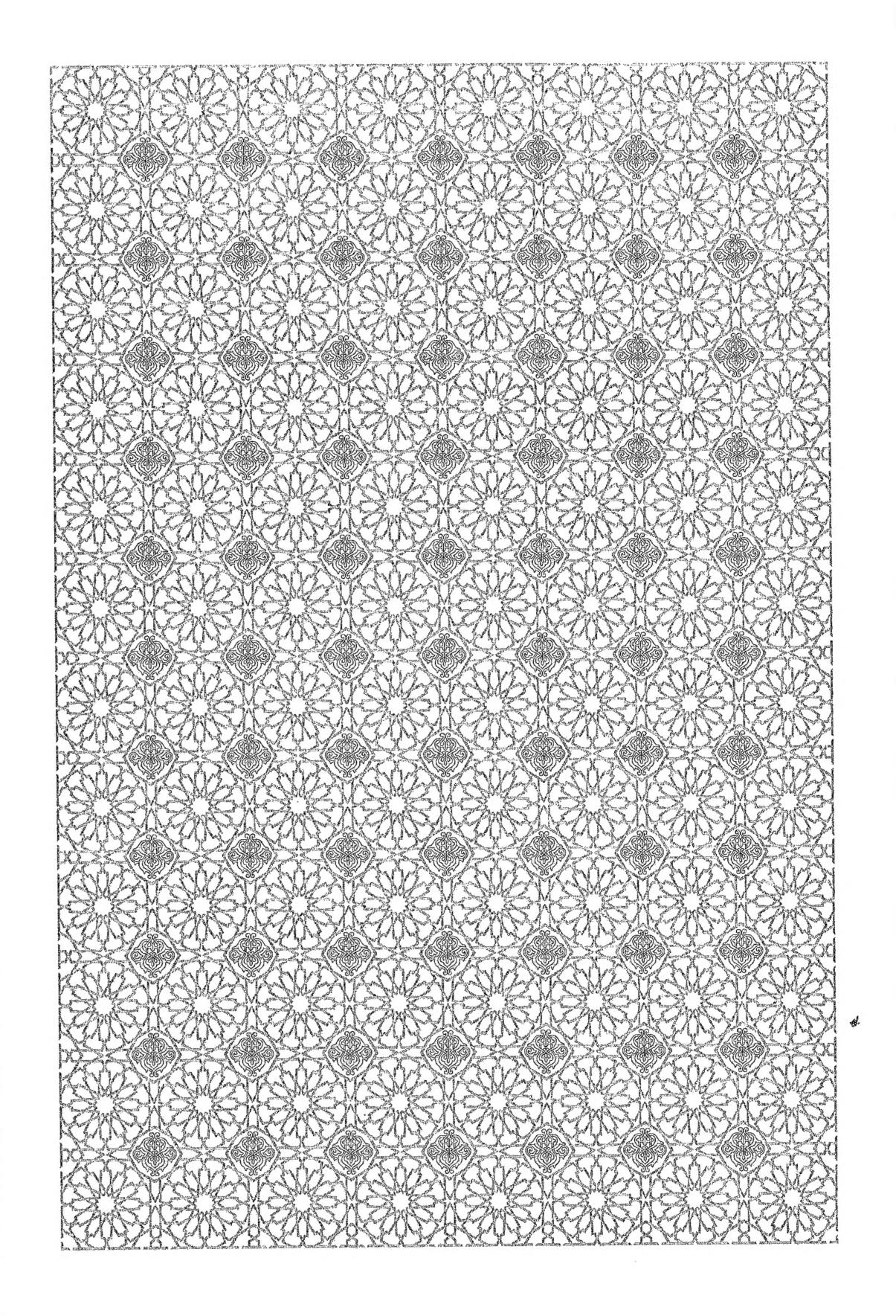

#### بِسَ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي مِ

صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

قَالَ الفَقِيهُ الأُسْتَاذُ العَالِمُ الأُصُولِيُّ المُفَسِّرُ المُتَفَنِّنُ القُدْوَةُ المُشَاوَرُ الصَّدْرُ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَبِي العَلْمِي الطَّعِيدِ الخَسِيبِ الأَصِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَبِي العَالِمِ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَالِلُكُ عَنْهُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَالِلُكُ عَنْهُ الفَقِيهِ العَالِمِ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَالِلُكُ عَنْهُ أَلْمُ المَالِمِي المُعَالِمِ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَالِلُكُ عَنْهُ المَالِمِ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَالِلُكُ عَنْهُ المَالِمِ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَالِلُهُ عَنْهُ المَالِمُ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ وَخَالِلُكُ عَنْهُ المَالِمُ الْمُؤْمِدُ المَالِمُ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ وَعَلَيْكُ عَنْهُ الْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ ال

الحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ عَدَانَا لِلْإِيمَانِ، وَعَلَّمَنَا القُرْآنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِي إِلَى خَيْرِ الأَدْيَانِ، المَبْعُوثِ إِلَى الإِنْسِ وَالجَانِّ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ.

وبعدُ، فَهَذَا كِتَابُ ذَكَرْنَا فِيهِ عَقَائِدَ الدِّينِ، الَّتِي يَجِبُ اعْتِقَادُهَا عَلَى جَمِيعِ المُسْلِمِينَ، وَأَقَمْنَا عَلَيْهَا أَدِلَّةً عَقْلِيَّةً قَطْعِيَّةً، اسْتِمْدَدْنَاهَا مِنَ العُلُومِ النَّقْلِيَّةِ السَّمْعِيَّةِ، وَاقْتَبَسْنَاهَا مِنَ الأَنْوَارِ المَرْضِيَّةِ، وَاتَّبَعْنَا فِيهَا مَا وَرَدَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَكَرَّمْنَا طَرِيقَةَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ.

وَكَانَ الَّذِي حَمَلَنَا عَلَى تَقْيِيدِ هَذَا الكِتَابِ ثَلَاثَةُ مَقَاصِدَ، هِيَ لِمَنْ وَفَقَهُ اللهُ مِنْ أَجَلِّ الفَوَائِدِ:

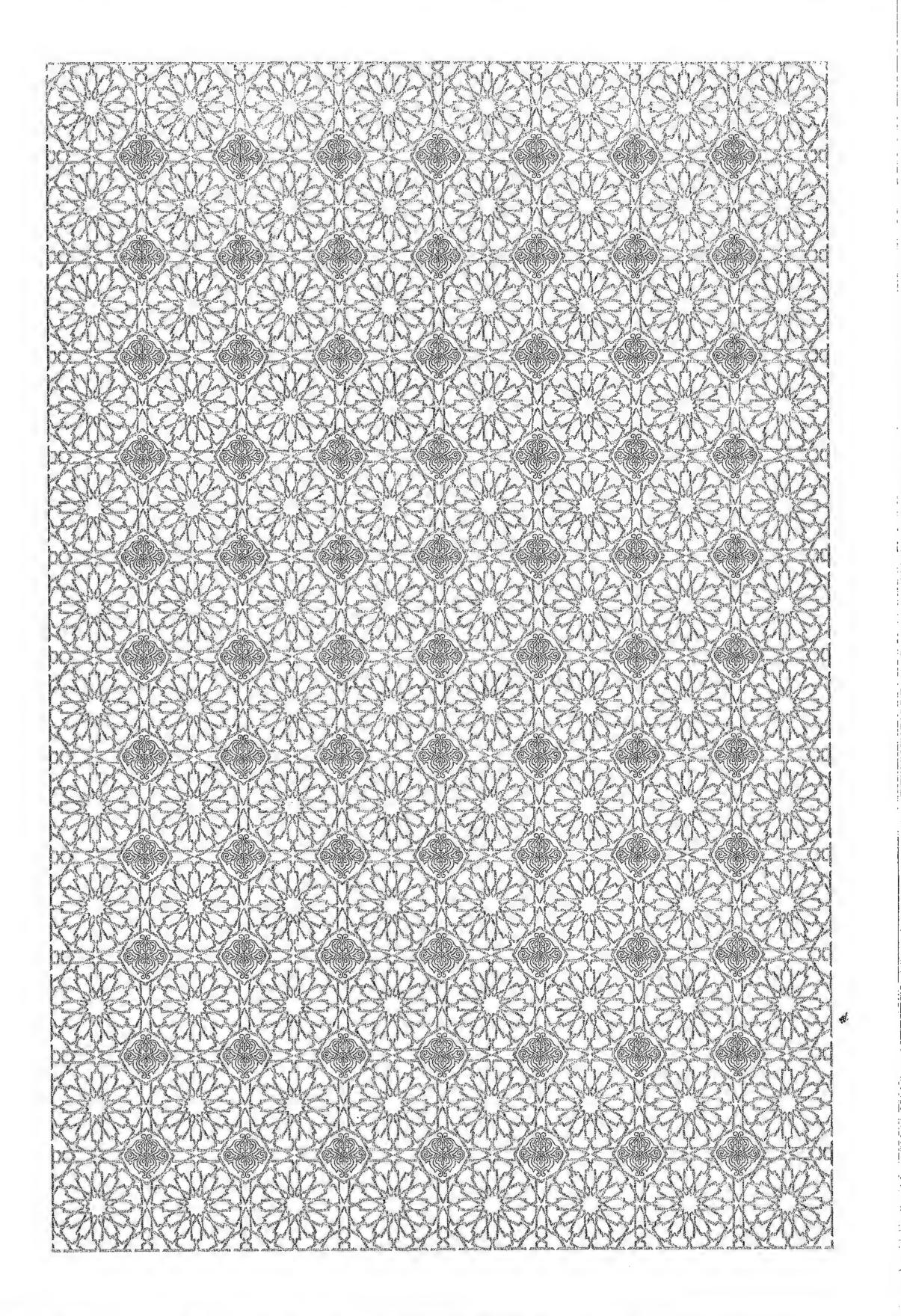

#### مقدمة الصنف

#### بِسَ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيدِ مِ

صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

قَالَ الفَقِيهُ الأُسْتَاذُ العَالِمُ الأُصُولِيُّ المُفَسِّرُ المُتَفَنِّنُ القُدْوَةُ المُشَاوَرُ الصَّدْرُ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَبِي الفَقِيهِ الأَجَلِّ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَجْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ المُعَلِيمِ المُعْلِيمِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعْلِيمُ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعْلِيمِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعْلِيمِ المِعْلِيمِ المُعْلِيمِ المُعْلِيمُ المُعْلِيمِ الم

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِيمَانِ، وَعَلَّمَنَا الْقُرْآنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِي إِلَى خَيْرِ الأَّذْيَانِ، المَبْعُوثِ إِلَى الإِنْسِ وَالجَانِّ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ.

وبعدُ، فَهَذَا كِتَابُ ذَكَرْنَا فِيهِ عَقَائِدَ الدِّينِ، الَّتِي يَجِبُ اعْتِقَادُهَا عَلَى جَمِيعِ المُسْلِمِينَ، وَأَقَمْنَا عَلَيْهَا أُدِلَّةً عَقْلِيَّةً قَطْعِيَّةً، اسْتِمْدَدْنَاهَا مِنَ العُلُومِ النَّقْلِيَّةِ السَّمْعِيَّةِ، وَاقْتَبَسْنَاهَا مِنَ الأَنْوَارِ المَرْضِيَّةِ، وَاتَّبَعْنَا فِيهَا مَا وَرَدَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَكَرَّمْنَا طَرِيقَةَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ.

وَكَانَ الَّذِي حَمَلَنَا عَلَى تَقْيِيدِ هَذَا الكِتَابِ ثَلَاثَةُ مَقَاصِدَ، هِيَ لِمَنْ وَقَقَهُ اللهُ مِنْ أَجَلِّ الفَوَائِدِ:

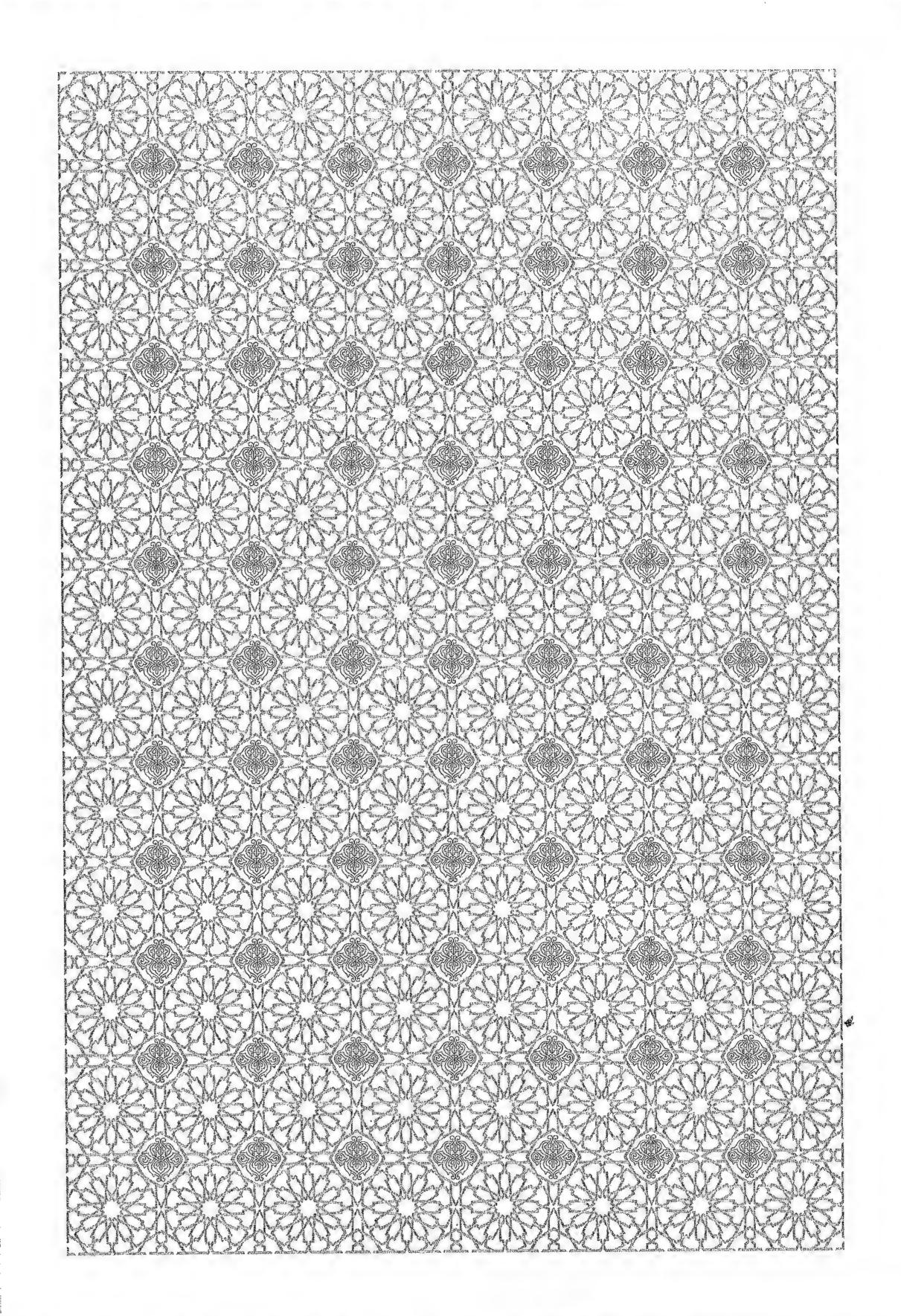

\* المَقْصَدُ الأَوَّلُ: ذِكْرُ الأَدِلَّةِ وَالبَرَاهِينِ عَلَى عَقَائِدِ الدِّينِ؛ لِيَرْتَقِيَ النَّاظِرُ فِيهَا عَنِ التَقْلِيدِ إِلَى العِلْمِ اليَقِينِ.

النَّاظِرُ فِيهَا عَنِ التَّقْلِيدِ إِلَى العِلْمِ اليَقِينِ.

\* المَقْصَدُ الثَّانِي: كَوْنُ تلْكَ الأَدلَّة أَوْ أَكْثَه هَا مَأْخُه ذَةً مِنَ الْقُرْآنِ،

\* المَقْصَدُ الثّانِي: كَوْنُ تِلْكَ الأَدِلَّةِ أَوْ أَكْثَرِهَا مَأْخُوذَةً مِنَ الْقُرْآنِ، إِذْ هُوَ حُجَّةُ اللهِ الكُبْرَى وَحَبْلُهُ المَتِينُ، وَلِيَتَبَيَّنَ أَنَّ فِيهِ عِلْمَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ.

\* المَقْصَدُ الثَّالِثُ: أَنَّا اقْتَصَرْنَا عَلَى أُمُّهَاتِ المَسَائِلِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الشَّرِيعَةُ وَتَكَلَّمَ فِيهَا السَّلَفُ، وَأَضْرَبْنَا عَمَّا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مِنْ طُرُقِ بِهَا الشَّرِيعَةُ وَتَكَلَّمَ فِيهَا السَّلَفُ، وَأَضْرَبْنَا عَمَّا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مِنْ طُرُقِ السَّبِهَا بَيْنَ الخِصَامِ وَالجِدَالِ، وَتَرَكْنَا الكلامَ فِي الأُمُورِ الَّتِي شَجَرَ بِسَبِيهَا بَيْنَ الخِصَامِ وَالجِدَالِ، وَتَرَكْنَا الكلامَ فِي الأُمُورِ الَّتِي شَجَرَ بِسَبِيهَا بَيْنَ الغِرَقِ الْخُرُقِ الْوُرُقِ الْمُتَعَلِّمُ هَذَا الكِتَابَ سَالِكًا عَلَى المُحَجَّةِ البَيْضَاءِ، مُتَمَسِّكًا بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى.

وَيَشْتَمِلُ هَذَا الكِتَابُ عَلَى ثَلَاثِ قَوَاعِدَ وَخَاتِمَةٍ:

\* القَاعِدَةُ الأُولَى: فِي الكَلَامِ فِي الإِلَهِيَّاتِ.

\* وَالْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: فِي الْكَلَامِ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْأَئِمَّةِ وَالصَّحَابَةِ.

\* وَالْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: فِي الْكَلَامِ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ. وَالْخَاتِمَةُ: فِي وَصِيَّةٍ نَافِعَةٍ تُنَاسِبُ مَقْصَدَ الْكِتَابِ.

القاعام في الأراسيات في الكام في الكام

### الفضيانالولا

## في إثبات وجودا متدنعالي وهورسة العالمين وفالق المحلق المجلين

وَاعْلَمْ أَنَّ الأَدِلَّةَ عَلَى وُجُودِهِ شُبْحَانَهُ أَكْثُرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى عَدَدُهَا أَوْ يُواعْلَمْ أَنَّ الأَدِلَّةَ عَلَى وُجُودِهِ شُبْحَانَهُ أَكْثُرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى عَدَدُهَا أَوْ يُبْلَغَ أَمَدُهَا ؛ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ دَلِيلٌ عَلَيْهِ وَمُرْشِدٌ إِلَيْهِ.

وَلْنُلَخِّصِ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةِ مَسَالِك:

﴿ الْمَسْلَكُ الْأَوَّلُ: الاسْتِدْلَالُ بِمَا نَصَبَهُ مِنَ الْآيَاتِ فِي أَنْوَاعِ الْمَوْجُودَاتِ. المَوْجُودَاتِ.

مِنَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَالحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالجِبَالِ وَالبِحَارِ وَالبِحَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنَ وَالرِّيَاحِ وَالأَمْطَارِ وَالشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ، فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهَا صَانِعًا صَنَعَهَا، وَخَالِقًا أَبْدَعَهَا.

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١] (١) الآيتَيْنِ.

(١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ذَكَرَ المَخْلُوقَاتِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى الاعْتِبَارِ فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ=

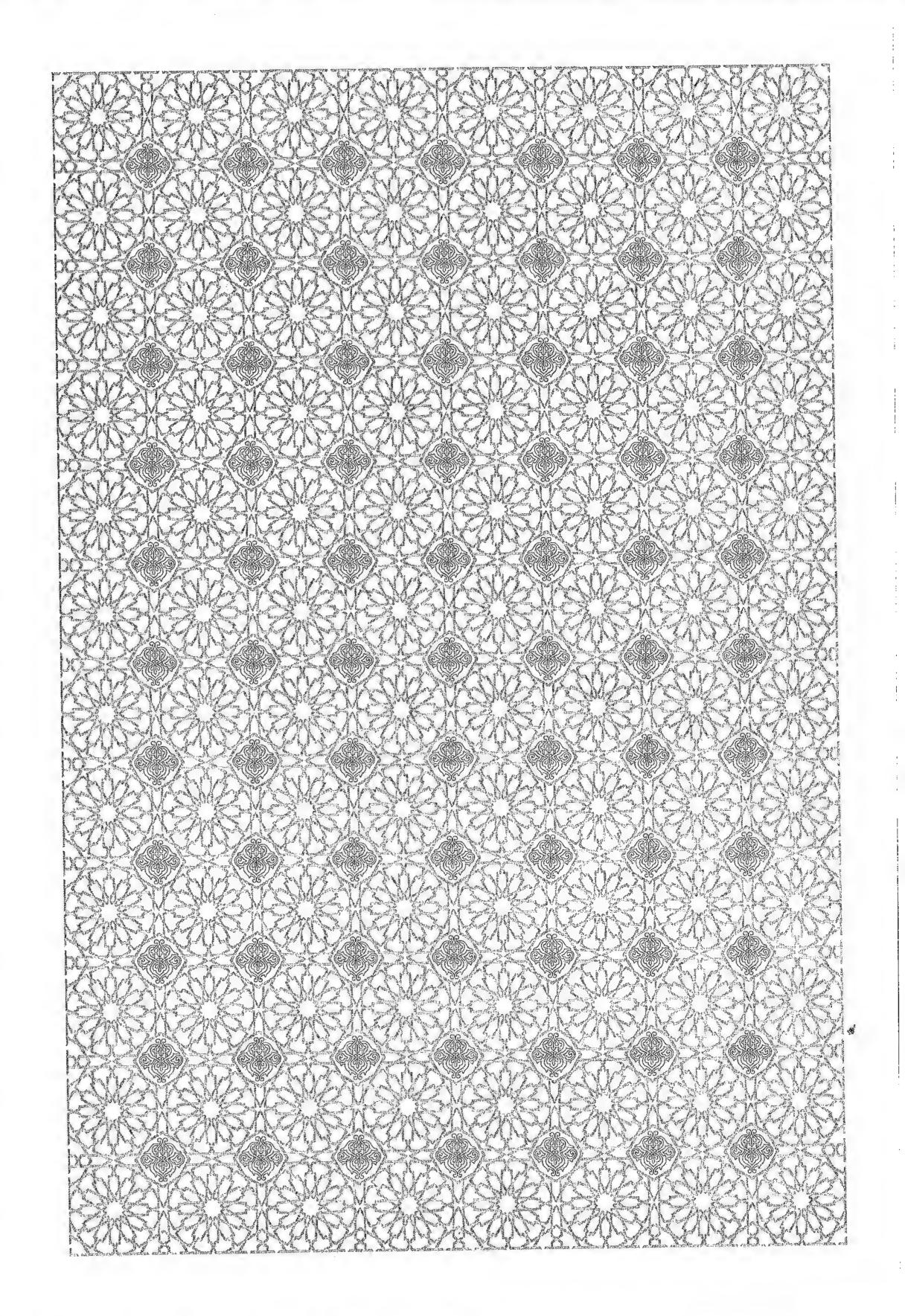

المَعْنَى، وَذَلِكَ فِي القُرْآنِ كَثِيرٌ جِدًا.

وَانْظُرْ \_ وَقَقَكَ اللهُ \_ إِلَى أَقْرَبِ الأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهِيَ نَفْسُكَ، فَإِنَّكَ تَرَى فِيهَا مِنَ الصُّنْعِ العَجِيبِ وَالتَّدْبِيرِ الغَرِيبِ مَا فِيهِ بُرْهَانٌ قَاطِعٌ، وَلِذَلِكَ نَبَّهَ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ الإِنْسَانَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ فَقَالَ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴾ [المؤمنون: ١٦]، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدُ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥]، وَقَالَ: ﴿ وَفِي ٓ أَنفُسِكُم ۗ أَفلًا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١] (١).

فَمَا أَعْجَبَ تَرْتِيبَ خَلْقِ الإِنْسَانِ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، وَتَرْكِيبَ عِظَامِهِ وَعُرُوقِهِ عَلَى اخْتِلَافِهَا، وَاخْتِصَاصَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِمَنْفَعَتِهِ، وَسَرَيَانَ الغِذَاءِ إِلَى كُلِّ عُضْوٍ عَلَى قَدَرِهِ، وَاخْتِلَافَ القُوَى المَخْلُوقَةِ فِيهِ، وَتَخْصِيصَهُ بِالْعَقْلِ الَّذِي يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنِ الْبَهَائِمِ، وَكَيْفَ يُبْصِرُ بِالْعَيْنَيْنِ، وَيَسْمَعُ بِالأَذْنَيْنِ، وَيَتَكَلَّمُ بِاللِّسَانِ، وَيَبْطِشُ بِالْيَدَيْنِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مِنَ الْعَجَائِبِ الَّتِي لَا تَنْقَضِي وَلَوْ قُطِعَتْ فِي نَظْرِهَا الْأَعْمَارُ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُدَبِّرٍ دَبَّرَهُ وَخَالِقٍ أَتْقَنَهُ.

ثُمَّ انْظُرْ فَتَرَى فِي العَالَمِ مَوْجُودَاتٍ أَعْظَمُ مِنَ الإِنْسَانِ: كَالسَّمَاءِ، وَالْأَرْضِ وَغَيْرِهِمَا، وَفِيهَا مِنْ عَظَمَةِ الخِلْقَةِ وَعَجَائِبِ الحِكْمَةِ مَا لَا

(١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿ وَفِي آَنفُسِكُم ﴾ إِشَارَةٌ إِلَى مَا فِي خِلْقَةِ الإِنْسَانِ مِنَ الآيَاتِ وَالعِبَرِ، وَلَقَدْ قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّ فِيهِ خَمْسَةَ آلَافِ حِكْمَةٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الإِنْسَانُ نُسْخَةٌ مُخْتَصَرَةٌ مِنَ العَالَمِ كُلُّهِ . (التسهيل، ج١/ص ٣٧١)

وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١٦٤]، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لَأَيْكَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤].

وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ﴾ [الروم: ٢٠] إِلَى آخِرِ الآياتِ السِّتِّ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَوْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ﴾ [النبأ: ٦] (١)، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴾ [النبأ: ١٦].

وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي القُرْآنِ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَى المَوْجُودَاتِ فَهُوَ يُفِيدُ هَذَا

= وَالْحَيُوانِ وَالنَّبَاتِ وَالرِّيَاحِ وَالْأَمْطَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَذَلِكَ أَنَّهَا تَدُلُّ بِالْعَقْلِ عَلَى عَشَرَةِ أُمُورٍ، وَهِيَ: أَنَّ اللهَ مَوْجُودٌ؛ لِأَنَّ الصَّنْعَةَ دَلِيلٌ عَلَى الصَّانِع لا مَحَالَةً ، وَأَنَّهُ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا خَالِقَ إِلَّا هُوَ ؛ ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كُمَن لَّا يَخْلُقُ ﴾ [النحل: ١٧]، وَأَنَّهُ حَيٌّ، قَدِيرٌ، عَالِمٌ، مُرِيدٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّفَاتِ الأَرْبَعَ مِنْ شُرُوطِ الصَّانِعِ؛ إِذْ لَا تَصْدُرُ صُنْعَةٌ عَمَّنْ عُدِمَ صِفَةً مِنْهَا، وَأَنَّهُ قَدِيمٌ؛ لِأَنَّهُ صَانِعٌ لِلْمُحْدَثَاتِ، فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهَا فِي الحُدُوثِ، وَأَنَّهُ بَاقٍ؛ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ قِدَمُهُ اسْتَحَالَ عَدَمُهُ، وَأَنَّهُ حَكِيمٌ؛ لِأَنَّ آثَارَ حِكْمَتِهِ ظَاهِرَةٌ فِي إِنْقَانِهِ لِلْمَخْلُوقَاتِ وَتَدْبِيرِهِ لِلْمَلَكُوتِ، وَأَنَّهُ رَحِيمٌ؛ لِأَنَّ فِي كُلِّ مَا خَلَقَ مَنَافِعَ لِبَنِي آدَمَ؛ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الجاثية: ١٣]. وَأَكْثَرُ مَا يَأْتِي ذِكْرُ المَخْلُوقَاتِ فِي القُرْآنِ فِي مَعْرِضِ الاسْتِدْلَالِ عَلَى وُجُودِهِ تَعَالَى وَعَلَى وَحَدْانِيَّتِهِ . (التسهيل، ص ٥٥).

(١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: إِنَّمَا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى هُنَا هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ عَلَى جِهَةِ التَّوْقِيفِ لِيُقِيمَ الحُجَّةَ عَلَى الكُفَّارِ فِيمَا أَنْكُرُوهُ مِنَ البَعْثِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ الإِلَهَ الَّذِي قَدَرَ عَلَى خِلْقَةِ هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ العِظَامِ قَادِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ النَّاسِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَذْكُرَهَا حُجَّةً عَلَى التَّوْحِيدِ؛ لِأَنَّ الَّذِي خَلَقَ هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ هُوَ الْإِلَهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ. (التسهيل لعلوم التنزيل، ص ٩٥٤).

مُحْدَثَةٌ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً ؟

فَالْجَوَابُ: أَنَّ الدَّلِيلَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ:

- الوَجْهُ الأوَّلُ: أَنَّهَا مُتَغَيِّرَةُ الصَّفَاتِ بِالحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجْرِي عَلَيْهَا مِنَ الأُمُورِ الطَّارِئَاتِ، وَذَلِكَ يَنْفِي عَنْهَا الاتِّصَافَ ذَلِكَ مِمَّا يَجْرِي عَلَيْهَا مِنَ الأُمُورِ الطَّارِئَاتِ، وَذَلِكَ يَنْفِي عَنْهَا الاتِّصَافَ بِالقِدَم، وَيَقْضِي عَلَيْهَا بِالحُدُوثِ بَعْدَ العَدَم.

وَبِهَذَا اسْتَدَلَّ إِبْرَاهِيمُ الخَلِيلُ \_ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ \_ فِيمَا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ النَّيْلُ رَءًا كَوَّكُبَا قَالَ هَذَارَتِي ﴿ (١) فَلَمَّا اللهُ تَعَالَى عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ أَقَلَ لاَ أَي قَوْلِهِ: ﴿ إِنِي وَجَّهْتُ وَجَهْتُ وَجَهِي لِلّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [الأنعام: ٧٩]، فَإِنَّهُ لَمَّا رَأَى وَجَهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [الأنعام: ٧٩]، فَإِنَّهُ لَمَّا رَأَى الكَوْكَبَ وَالقَمَرَ وَالشَّمْسَ قَدْ أَفَلَتْ وَتَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا عَلِمَ أَنَّهَا مُحْدَثَةٌ ، وَاسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى مُحْدِثِهَا.

وَجَرَى لَهُ هَذَا فِي صِبَاهُ قَبْلَ البُلُوغِ وَالتَّكْلِيفِ، وَقِيلَ: بَلْ قَالَ ذَلِكَ

(١) قال ابْنُ جُزَيِّ: قَوْلُهُ: ﴿هَذَارِي ﴾قَوْلُ مَنْ يُنْصِفُ خَصْمَهُ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ مُبْطِلٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَدْعَى إِلَى الحَقِّ وَأَقْرَبُ إِلَى رُجُوعِ الخَصْمِ ، ثُمَّ أَقَامَ عَلَيْهِمُ الحُجَّةَ بِقَوْلِهِ: ﴿لَا أُحِبُ الْحَصْمِ الْمُ الْعَامَ عَلَيْهِمُ الحُجَّةَ بِقَوْلِهِ: ﴿لَا أُحِبُ عَبَادَةَ المُتَغَيِّرِينَ ؛ لِأَنَّ التَّغَيُّرُ دَلِيلٌ عَلَى الْحُدُوثِ ، وَالحُدُوثُ لَيْسَ مِنْ صِفَةِ الْإِلَهِ . (التسهيل ، ص ٢٥٩)

(٢) قال ابْنُ جُزَيِّ: فَإِنْ قِيلَ: لِمَ احْتَجَّ بِالأَفُولِ دُونَ الطَّلُوعِ وَكِلَاهُمَا دَلِيلٌ عَلَى الحُدُوثِ لِأَنَّهُمَا ابْنَ جُزَيِّ: فَإِنْ قِيلَ: لِمَ احْتَجَ بِالأَفُولِ دُونَ الطَّلُوعِ وَكِلَاهُمَا دَلِيلٌ عَلَى الحُدُوثِ لِأَنَّهُ مَا انْتِقَالٌ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ أَظْهَرُ فِي الدَّلَالَةِ؛ لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ مَعَ لِأَنَّهُمَا انْتِقَالٌ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ أَظْهَرُ فِي الدَّلَالَةِ؛ لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ مَعَ الْحَدُوثِ الْعَنْهُ وَاحْتِجَابٍ. (التسهيل، ص٥٩٥)

تُحِيطُ بِهِ الأَفْهَامُ.

وَقَدْ نَبَّهَ اللهُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَلْجَ اللهُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَلْجَ اللهُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَلْجَ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ثُمَّ انْظُرْ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، جَمَادٍ أَوْ حَيِّ، يَظْهَرُ لَكَ فِيهِ لَطَائِفُ الْحِكْمَةِ وَالتَّدْبِيرِ، فَكُلُّ شَيْءٍ تَرَاهُ أَوْ تَسْمَعُ بِهِ دَلِيلٌ قَاطِعُ مُسْتَقِلُّ لَطَائِفُ الحِكْمَةِ وَالتَّدْبِيرِ، فَكُلُّ شَيْءٍ تَرَاهُ أَوْ تَسْمَعُ بِهِ دَلِيلٌ قَاطِعُ مُسْتَقِلُّ بِالدَّلَالَةِ عَلَى وُجُودِ خَالِقِهِ، فَمَا أَعْظَمَ بُرْهَانَ اللهِ! وَمَا أَكْثَرَ الدَّلَائِلَ عَلَى بِالدَّلَالَةِ عَلَى وُجُودِ خَالِقِهِ، فَمَا أَعْظَمَ بُرْهَانَ اللهِ! وَمَا أَكْثَرَ الدَّلَائِلَ عَلَى اللهِ!

وَلِلسَّائِلِ أَنْ يَسْأَلَ هَاهُنَا ثَلَاثَةَ سُؤَالَاتٍ:

\* السُّوَالُ الأَوَّلُ: إِنْ قِيلَ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ المَوْجُودَاتِ

(١) قَالَ ابْنُ جُزَيٌ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: هَذَا تَوْقِيفٌ قُصِدَ بِهِ الاسْتِدْلَالُ عَلَى البَعْثِ؛ فَإِنَّ النَّعْثِ؛ فَإِنَّ النَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ الأَجْسَادِ بَعْدَ فَنَائِهَا. (التسهيل، ج٢/ص ٣٣٥)

(٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: «الخَلْقُ» هُنَا مَصْدَرُ مُضَافُ إِلَى المَفْعُولِ، وَالمُرَادُ بِهِ الاسْتِدْلَالُ عَلَى الْبَعْثِ؛ لِأَنَّ الإِلَهُ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَلَى كِبَرِهَا قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ الأَجْسَامِ الْبَعْثِ؛ لِأَنَّ الإِلَهُ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَلَى كِبَرِهَا قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ الأَجْسَامِ بَعْدَ فَنَائِهَا، وَقِيلَ: المُرَادُ تَوْبِيخُ الكُفَّارِ المُتَكَبِّرِينَ، كَأَنَّهُ قَالَ: خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّسِ ، فَمَا بَالُ هَوُّلَاءِ يَتَكَبَّرُونَ عَلَى خَالِقِهِمْ وَهُمْ مِنْ أَصْغَرِ وَالأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ، فَمَا بَالُ هَوُّلَاءِ يَتَكَبَّرُونَ عَلَى خَالِقِهِمْ وَهُمْ مِنْ أَصْغَرِ مَنْ خُلُوقَاتِهِ وَأَحْقَرِهِمْ ؟! وَالأَوَّلُ أَرْجَحُ ؛ لِوُرُودِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ولِأَنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ: مَنْ السَّاعَة لَانِيَةُ وَأَحْقَرِهِمْ ؟! وَالأَوَّلُ أَرْجَحُ ؛ لِوُرُودِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ولِأَنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ: هَالَّ السَّاعَة لَانِيْهُ لَا رَبِّهُ فِيهَا ﴿ [عافر: ٥٥] . (التسهيل ، ج٢/ص ٢٥٤)

﴿ السُّوَّالُ الثَّانِي: إِنْ قِيلَ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الصَّنَائِعَ تَفْتَقِرُ إِلَى صَانِعٍ وَلَا تَصْنَعُ هِيَ أَنْفُسَهَا؟

فَالْجَوَابُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

\_ الأوَّلُ: أَنَّ صُنْعَ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ مُحَالٌ لِأَنَّ الصَّانِعَ يَجِبُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى المَصْنُوعِ، وَلَا يَتَقَدُّمُ الشَّيْءُ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَدْ نَبَّهَ اللهُ عَلَى بُطْلَانِ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى ۚ إِنَّمْ مُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥].

وَاعْتَبِرْ ذَلِكَ بِنَفْسِكَ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ بِنَفْسِكَ قَبْلَ وُجُودِهَا، فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ أَنْتَ صَانِعَهَا ؟! وَفِي هَذَا المَعْنَى قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَّا أَشْهَد تُهُمْ خُلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خُلْقَ أَنفُسِمٍ ﴿ [الكهف: ٥١].

\_ الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الصَّنَائِعَ عَلَى قِسْمَيْنِ: مِنْهَا مَا يَقْدِرُ البَشَرُ عَلَيْهِ، كَالْكِتَابِ وَالْبِنَاءِ وَغَيْرِهِمَا، وَمِنْهَا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، كَتَصْوِيرِ إِنْسَانٍ مِنَ المَاءِ، وَإِخْرَاجِ فَاكِهَةٍ مِنَ الْعُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ القِسْمَ الأُوَّلَ يَفْتَقِرُ إِلَى صَانِعِهِ، فَإِذَا رَأَيْتَ كِتَابًا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ كَاتِبًا، وَإِذَا رَأَيْتَ دَارًا مَبْنِيَّةً عَلِمْتَ أَنَّ حِيطَانَهَا وَسَقْفَهَا لَمْ تَتَكُوَّنْ بِنَفْسِهَا.

فَكَذَلِكَ القِسْمُ الثَّانِي يَدُلُّ عَلَى صَانِعِهِ وَلَا بُدَّ، بَلْ دَلَالَتُهُ أَقْوَى ؛ لِأَنَّ صَنْعَتَهُ أَعْجَبُ، وَآثَارَ الحِكْمَةِ فِيهِ أَظْهَرُ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُتٍ ﴿ أَ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلُ تَرَىٰ مِن فَطُورٍ ﴿ إِنَّ أُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ

(١) قال ابْنُ جُزَيّ: ﴿ مِن تَفَنُوتِ ﴾ أَيْ: مِنْ قِلَّةِ تَنَاسُبٍ وَخُرُوجٍ عَنِ الْإِثْقَانِ، وَالمَعْنِيُّ أَنَّ =

تَقْرِيرًا لِقَوْمِهِ وَرَدًّا عَلَيْهِمْ (١).

- وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ وُجِدَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مَعْدُومًا، وَيُشَاهِدُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينُ ﴿ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ [الإنسان: ١] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَدُ خَلَقْتُكُ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ﴾ [مريم: ٩].

وَكَذَلِكَ يُشَاهِدُ النَّبَاتَ يُوجَدُ بَعْدَ العَدَمِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ﴾

(١) وَقَدْ رَجَّحَ الإِمَامُ ابْنُ جُزَيّ فِي «التَّسْهِيلِ» أَنَّ سَيِّدَنَا إِبْرَاهِيمَ ـ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ كَانَ مُنَاظِرًا لِقَوْمِهِ، مُقَرِّرًا عَلَيْهِمْ وَجْهَ بُطْلَانِ عِبَادَتِهِمْ لِلْكَوَاكِبِ، مُشِيرًا إِلَى دَلِيلِ حُدُوثِهَا المَبْنِيِّ عَلَى أُفُولِهَا وَذَهَابِهَا وَتَغَيُّرِهَا، فَقَالَ: «وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَرَى لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَتَكْلِيفِهِ، وَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِقَوْمِهِ عَلَى وَجْهِ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ وَالتَّوْبِيخِ لَهُمْ، وَهَذَا أَرْجَحُ؛ لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿ إِنِّي بَرِى مُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ٧٨]، وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ وَهُوَ مُنْفَرِدٌ فِي الْغَارِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي مُحَاجَّةً وَرَدًّا عَلَى قَوْمِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْكَوَاكِبَ، فَأَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمُ الخَطَّأَ فِي دِينِهِمْ، وَأَنْ يُرْشِدَهُمْ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا مِنْهَا إِلَهًا؛ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى حُدُوثِهَا، وَأَنَّ الَّذِي أَحْدَثَهَا وَدَبَّرَ طُلُوعَهَا وَغُرُوبَهَا وَأُفُولَهَا هُوَ الإِلَهُ الحَقَّ وَحْدَهُ ) . (التسهيل ، ص٥٥) .

(٢) قال ابْنُ جُزَيِّ: الحِينُ الَّذِي أَتَى عَلَيْهِ: حِينَ كَانَ مَعْدُومًا قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ. (التسهيل، ص ۲۶۹).

كَالأَنْعَامِ، أَوْ جَمَادًا غَيْرَ حَيِّ كَالسَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالكَوَاكِبِ وَالشَّمْسِ وَالكَوَاكِبِ وَالشَّمْسِ وَالأَنْعَامِ، أَوْ جَمَادًا غَيْرَ خَيِّ كَالسَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالأَفْلاكِ وَالطَّبَائِعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَلَاشَكَّ أَنَّ الحَيَّ العَاقِلَ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَصْوِيرِ إِنْسَانٍ مِنْ مَاءٍ، وَلَا إِخْرَاجِ فَاكِهَةٍ مِنْ عُودٍ، وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الخَلْقِ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرِ الْحَيُّ الْعَاقِلُ فَأُوْلَى وَأَحْرَى أَنْ لَا يَقْدِرَ الْحَيُّ غَيْرُ العَاقِلِ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرِ الْحَيُّ فَيْرُ العَاقِلِ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرِ الْحَيُّ فَيْرُ العَاقِلِ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرِ الْحَيُّ فَيْرُ الحَيُّ فَيْرُ الحَيُّ الْمَخْلُوقَاتِ الْحَيُّ فَأُولَى وَأَحْرَى أَنْ لَا يَقْدِرَ غَيْرُ الحَيِّ، فَتَبَتَ أَنَّ خَالِقَ المَخْلُوقَاتِ الْحَيُّ فَأَوْلَى وَأَحْرَى أَنْ لَا يَقْدِرَ غَيْرُ الحَيِّ، فَتَبَتَ أَنَّ خَالِقَ المَخْلُوقَاتِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا، بَلْ هُو أَعْظَمُ مِنْهَا، وَهُوَ اللّهُ تَعَالَى.

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْخَلَائِقَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَخْلُقُوا شَيْئًا مِنْ أَصْغَرِ الْمَخْلُوقَاتِ كَالنَّمْلَةِ مَثَلًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ، وَإِذَا عَجَزُوا عَنِ الْأَصْغَرِ الْمَخْلُوقَاتِ كَالنَّمْلَةِ مَثَلًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ، وَإِذَا عَجَزُوا عَنِ الْأَصْغَرِ فَعَجْزُهُمْ عَنِ الْأَكْبَرِ أَوْلَى وَأَحْرَى، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى قَالَ اللهُ: الْأَصْغَرِ فَعَجْزُهُمْ عَنِ الْأَكْبَرِ أَوْلَى وَأَحْرَى، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى قَالَ اللهُ: ﴿ إِنَ اللَّهُ لَنَ يَعَلَقُواْ ذَبَابًا وَلَوِ الْجَعَمَعُواْ لَلهُ ﴾ ﴿ إِنَ اللَّهِ لَن يَعْلُقُواْ ذَبَابًا وَلَوِ الْجَعَمَعُواْ لَلهُ ﴾ [الحج: ٧٧] الآية (١).

وَقَدْ نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَى انْفِرَادِهِ بِالخَلْقِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَفْرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ وَقَدْ نَبَّهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى انْفِرَادِهِ بِالخَلْقِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَفْرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ } [الواقعة: ٥٨ ـ ٥٩] (٢)، إلى قوله:

(۱) قال ابْنُ جُزَيِّ: ﴿ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا ﴾ تَنْبِيةٌ بِالأَصْغَرِ عَلَى الأَكْبَرِ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى ، وَالْمَعْنِيُّ أَنَّ الأَصْنَامَ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى خَلْقِ الذَّبَابِ وَلَا غَيْرِهِ ، فَكَيْفَ تُعْبَدُ وَالْمَعْنِيُّ أَنَّ الأَصْنَامَ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى خَلْقِ الذَّبَابِ وَلَا غَيْرِهِ ، فَكَيْفَ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ؟! ثُمَّ أَوْضَحَ عَجْزَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلُو الْجَمْعُواْ لَلهُ ﴾ مِنْ دُونِ اللهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ؟! ثُمَّ أَوْضَحَ عَجْزَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلُو الْجَمْعُواْ لَلهُ ﴾ أَيْ: لَوْ تَعَاوَنُوا عَلَى خَلْقِ الذَّبَابِ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ . (التسهيل ، ص ٥٤٥) .

(٢) قال ابْنُ جُزَيّ: الآيَةُ وَمَا بَعْدَهَا تَتَضَمَّنُ إِقَامَةَ بَرَاهِينَ عَلَى الوَحْدَانِيَّةِ وَعَلَى البَعْثِ،=

كُرُّنَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ [الملك: ٣-٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَالَمَ يَنْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا ﴾ [ق: ٦]، الآية.

- الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ العَالَمَ كُلَّهُ يَجُوزُ مِنْ طَرِيقِ العَقْلِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا مَوْجُودًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مَوْجُودًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مَوْجُودًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِمَّنْ رَجَّحَ وُجُودَهُ عَلَى عَدَمِهِ ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ ﴾ وَيَغْتَارُ ﴾ [القصص: ٦٨](١).

\* السُّوَّالُ الثَّالِثُ: إِنْ قِيلَ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ خَالِقَ المَوْجُودَاتِ هُوَ اللهُ تَعَالَى ؟

فَالْجَوَابُ أَنَّ مَخْلُوقَاتِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ سُبْحَانَهُ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ كُلُ مَخْلُوقَاتِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ سُبْحَانَهُ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ كُلُ مَوْجُودٍ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ إِمَّا حَيًّا عَاقِلًا كَالْإِنْسَانِ، أَوْ حَيًّا غَيْرَ عَاقِلٍ كُلُّ مَوْجُودٍ لَا بُدًّ أَنْ يَكُونَ إِمَّا حَيًّا عَاقِلًا كَالْإِنْسَانِ، أَوْ حَيًّا غَيْرَ عَاقِلٍ كُلُّ مَوْجُودٍ لَا بُدًّ أَنْ يَكُونَ إِمَّا حَيًّا عَاقِلًا كَالْإِنْسَانِ، أَوْ حَيًّا غَيْرَ عَاقِلٍ

= خَلْقَ السَّمَاوَاتِ فِي غَايَةِ الإِثْقَانِ بِحَيْثُ لَيْسَ فِيهَا مَا يَعِيبُهَا مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ وَالاَخْتِلَافِ. وَقِيلَ: أَرَادَ خِلْقَةَ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ مُثْقَنَةٌ، وَلَكِنَّ تَخْصِيصَ الآيَةِ بِخِلْقَةِ السَّمَاوَاتِ أَظْهَرُ؛ لِوُرُودِهَا بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا ﴾ [الملك: ٣]، فَكَأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفَنُوتٍ ﴾ بَيَانُ وَتَكْمِيلٌ لِمَا قَبْلُهُ. (التسهيل، ج٢/ص٤١).

(۱) قال ابْنُ جُزَيِّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: قِيلَ: سَبَبُهَا اسْتِغْرَابُ قُرَيْشٍ لِإخْتِصَاصِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّلْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّبُوَّةِ، فَالمَعْنِيُّ أَنَّ اللهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ لِرِسَالَتِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَمُومِهِ مَا يَشَاءُ مِن عَمُومِهِ ، أَيْ: يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ مِن عَبَادِهِ . وَلَفْظُهَا أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ ، وَالأَحْسَنُ حَمْلُهُ عَلَى عُمُومِهِ ، أَيْ: يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ مِن الأَمُورِ عَلَى الإِطْلَاقِ وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. (التسهيل ، ص٢٢٤).

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَا ﴾ [العنكبوت: ٤٠]، وَنَجَا الْأَنْبِيَاءُ وَمَنْ صَدَّقَهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلُنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [يونس: ١٠٣].

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالُوهُ وَرُبُوبِيَّةِ مَنْ دَعَوْا إِلَيْهِ، وَقَدْ نَبَّهَ اللهُ عَلَى هَذَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ كَنَّاتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَثَمُودُ لَيْ وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَأَصْحَابُ مَذَيْنَ ۗ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُم ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ [الحج: ٤٢ ـ ٤٤]، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَصَصِ الأُمِّمِ المُتَقَدِّمَةِ.

وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَخْبَارِ الأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - فَهُوَ يُفِيدُ هَذَا المَعْنَى، وَذَلِكَ فِي القُرْآنِ كَثِيرٌ جِدًا.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا المَسْلَكِ إِيمَانُ سَحَرَةِ فِرْعَوْنَ بِاللهِ تَعَالَى لَمَّا رَأُوْا مُعْجِزَةً مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

سُؤَالٌ: إِنْ قِيلَ: إِنَّ أَخْبَارَ الأَنْبِيَاءِ لَا تُعْلَمُ إِلَّا مِنْ إِخْبَارِ الشَّارِعِ، فَكَيْفَ تَقُومُ بِذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ يُنْكِرُ الشَّرِيعَة ؟

#### فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

\_ الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ مُعْجِزَاتِ الأَنْبِيَاءِ وَإِهْلَاكَ مَنْ كَنَّبَهُمْ مَعْلُومٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَغَيْرِهَا، فَإِنَّهَا مِنَ الْأُمُورِ العِظَامِ الَّتِي لَا تَخْفَى، وَقَدْ ذَكَرَهَا اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ الْكُتْبِ الَّتِي أَنْزَلَهَا، وَنَقَلَتْهَا الْأُمَمُ مِنْ ﴿ فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤].

وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ عَاللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ يَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [النمل: ٥٩ - ٦٠]، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴾

وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [العنكبوت: ٦١]، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ.

#### ﴿ الْمَسْلَكُ الثَّانِي: الاسْتِدْلَالُ بِأَخْبَارِ الأَنْبِيَاءِ.

اعْلَمْ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - دَعَوُا الْخَلْقَ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللهِ، وَظَهَرَتْ عَلَى أَيْدِيهِمُ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ البَشَرُ عَلَى مِثْلِهَا: كَإِخْرَاجِ النَّاقَةِ مِنَ الصَّخْرَةِ، وَقُلْبِ العَصَاحَيَّة، وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى، وَانْشِقَاقِ القَمَرِ، وَنَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ الْأَصَابِعِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِم، فَوَجَبَ الْإِيمَانُ بِالْإِلَهِ الَّذِي دَعَوْا إِلَيْهِ، وَالتَّصْدِيقُ بِمَا أَخْبَرُوا بِهِ.

ثُمَّ إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ صَدَّقَهُمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ، فَهَلَكَ مَنْ كَذَّبَهُمْ بِأَنْوَاعِ الْهَلَاكِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمِنْهُم مَّنْ

وَتَتَضَمَّنُ أَيْضًا وَعِيدًا وَتَعْدِيدَ نِعَم، وَمَعْنَى ﴿ تُمْنُونَ ﴾: تَقْذِفُونَ فِي رَحِمِ المَرْأَةِ، ﴿ وَأَنْتُمُ وَتَعْدِيدَ نِعَم، وَمَعْنَى ﴿ تُمْنُونَ ﴾: تَقْذِفُونَ فِي رَحِمِ المَرْأَةِ، ﴿ وَأَنْتُمُ تَعْمُ اللّهِ هُو الخَالَقُ لا إِلهُ تَعْمُونَ كُونَ اللهِ هُو الخَالَقُ لا إِلهُ تَعْلَقُونَ كُونَ اللهِ هُو الخَالَقُ لا إِلهُ إلا هو. (التسهيل، ص١٥٨).

الفِطْرَةِ»(١).

-8-16-

وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ [الأعراف:

= عَلَيْهِ؛ إِذْ هُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ عُقُولُهُمُ السَّلِيمَةُ، وَإِنَّمَا كَفَرَ مَنْ كَفَرَ لِعَارِضٍ أَخْرَجَهُ عَنْ أَصْلِ فِطْرَتِهِ، كما قال رسول الله صَالَةَ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: ﴿ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ» [البخاري: ١٣١٩]. ﴿لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٠] يَعْنِي بِ ﴿ خَلْقِ اللهِ ﴾ الفِطْرَةَ الَّتِي خُلِقَ النَّاسُ عَلَيْهَا مِنَ الإِيمَانِ، وَمَعْنَى أَنَّ اللهَ لَا يُبَدِّلُهَا أَنَّهُ لَا يَخْلُقُ النَّاسَ عَلَى غَيْرِهَا، وَلَكِنْ يُبَدِّلُهَا شَيَاطِينُ الإِنْسِ وَالجِنِّ بَعْدَ الخِلْقَةِ الأُولَى. أَوْ يَكُونُ المَعْنِيُّ أَنَّ تِلْكَ الفِطْرَةَ لَا يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يُبَدِّلُوهَا، فَالنَّفْيُ عَلَى هَذَا حُكْمٌ، لَا خَبَرْ . وَقِيلَ: إِنَّهُ خُصُوصٌ فِي المُؤْمِنِينَ ، أَيْ: لَا تَبْدِيلَ لِفِطْرَةِ اللهِ فِي حَقٌّ مَنْ قَضَى اللهُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى إِيمَانِهِ . (التسهيل، ص ٢٤٠)

(١) قال البيضاويُّ: المُرَادُ بِالفِطْرَةِ: الخِلْقَةُ الَّتِي خَلَقَ اللهُ النَّاسَ عَلَيْهَا مِنَ الْإِسْتِعْدَادِ لِلْمَعْرِفَةِ وَقَبُولِ الحقِّ وَالتَّأَبِّي عَنِ البَاطِلِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الخَطَإِ وَالصَّوَابِ، وَالمَعْنِيُّ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى وَجْهٍ لَوْ تُرِكَ بِحَالِهِ وَلَمْ يَعْتَوِرْهُ مِنَ الخَارِجِ مَا يَصُدُّهُ عَنِ النَّظَرِ الصَّحِيحِ: مِنْ فَسَادِ التَّرْبِيَةِ، وَتَقْلِيدِ الأَّبَوَيْنِ، وَالإِلْفِ بِالمَحْسُوسَاتِ، وَالانْهِمَاكِ فِي الشُّهَوَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لَنَظَرَ فِيمَا نُصِبَ مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى التَّوْحِيدِ وَصَدَّقَ الرَّسُولَ وَغَيْرَ ذَلِكَ، نَظَرًا صَحِيحًا يُوصِلُهُ إِلَى الحَقِّ وَيَهْدِيهِ إِلَى الرُّشْدِ، وَعَرَفَ الصَّوَابَ، وَاتَّبَعَ الْحَقَّ، وَلَمْ يَخْتَرْ إِلَّا المِلَّةَ الْحَنِيفِيَّةَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى جَنْبَةٍ سِوَاهَا، لَكِنْ يَصُدُّهُ عَنْ ذَلِكَ أَمْثَالُ هَذِهِ العَوَائِقِ. (تحفة الأبرار، ج١/ص٢١٢).

(٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: الآيَةُ فِي مَعْنَاهَا قَوْلَانِ:

\_ الأُوَّلُ: أَنَّ اللهَ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ أَخْرَجَ ذُرِّيَّتُهُ مِنْ صُلْبِهِ وَهُمْ مِثْلُ الذَّرِّ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ=

أَهْلِ الكِتَابِ وَالحُكَمَاءِ وَالمُؤَرِّخِينَ وَالشُّعَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ نَقْلًا مُسْتَفِيضًا.

وَأَيْضًا فَإِنَّ آثَارَهُمْ تَشْهَدُ بِذَلِكَ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [الأنعام: ١١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيِّنَ لَكُمْ مِّن مَّسَكِنِهِم ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيِّنَ لَكُمْ مِّن مَّسَكِنِهِم ﴾ [العنكبوت: ٣٨]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ أَتُواْ عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِي آَمْطِرَتَ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ﴾ [الفرقان: ٤٠]، فَقَامَتِ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ يُنْكِرُ الشَّرِيعَةَ وَمَنْ لَا يُنْكِرُهَا.

- الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّا سَنُقِيمُ الدَّلِيلَ القَاطِعَ عَلَى صِدْقِ الشَّارِعِ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ، فَيَجِبُ التَّصْدِيقُ بِأَخْبَارِ الأَنْبِيَاءِ، فَيَصِحُّ اسْتِدْلَالْنَا.

﴿ الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ: أَنَّ وُجُودَ اللهِ تَعَالَى تَشْهَدُ بِهِ الفِطْرَةُ السَّلِيمَةُ.

وَتَدُلُّ عَلَيْهِ الفِكْرَةُ بَدِيهَةً ؛ فَإِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يَجِدُ مِنْ نَفْسِهِ افْتِقَارَ العُبُودِيَّةِ ، وَيُحِسُّ أَنَّهُ تَحْتَ قَهْرِ الرُّبُوبِيَّةِ، فَيَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُ لَا بُدَّ لِهَذِهِ المَمْلَكَةِ العَظِيمَةِ مِنْ مَلِكٍ عَظِيمٍ، وَلَا بُكَّ لِهَذَا التَّدبيرِ المُحْكَمِ مِنْ مُدَبِّرٍ حَكِيمٍ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاس عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠] ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَى اللهِ صَالَى اللهِ صَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿فِطْرَتَ ٱللّهِ ﴾ مَنْصُوبٌ عَلَى المَصْدَرِ، كَقَوْلِهِ: ﴿صِبْغَةَ ٱللّهِ ﴾ [البقرة: ١٣٨]، أَوْ مَفْعُولٌ بِفِعْلِ مُضْمَرٍ تَقْدِيرُهُ: «الْزَمُوا ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ﴾»، أَوْ: «عَلَيْكُمْ ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ﴾ )، وَمَعْنَاهُ: خِلْقَةَ اللهِ، وَالمُرَادُ بِهِ دِينُ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ=

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ إِلَّهُ وَاحِدٌ (١) ، لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، وَلَا شَرِيكَ لَهُ ، وَلَا نَظِيرَ لَهُ، وَلَا وَلَدَ لَهُ، وَلَا وَالِدَ لَهُ، وَلَا زَوْجَةَ لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، أَرْشَدَ إِلَيْهَا القُرْآنُ ، فَلَيْسَ بَعْدَ بَيَانِ اللهِ فِي إِثْبَاتِ التَّوْحِيدِ بَيَانٌ:

﴿ الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَخْلُوقٍ فَإِنَّمَا يَخْلُقُهُ خَالِقٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الفِعْلَ الوَاحِدَ لَا يَصْدُرُ مِنْ فَاعِلَيْنِ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الخَالِقَ وَاحِدٌ، وَهُوَ اللهُ تَعَالَى.

وَفِي هَذَا الْمَعْنَى قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا

(١) قال ابْنُ جُزَيّ: اعْلَمْ أَنَّ وَصْفَ اللهِ بِالْوَاحِدِ لَهُ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ فِي حَقّ اللهِ تَعَالَى: الْأُوَّلُ: أَنَّهُ وَاحِدٌ لَا ثَانِيَ مَعَهُ، فَهُوَ نَفْيٌ لِلْعَدَدِ. وَالآخَرُ: أَنَّهُ وَاحِدٌ لَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ، كَمَا تَقُولُ: فُلَانٌ وَاحِدُ عَصْرِهِ، أَيْ: لَا نَظِيرَ لَهُ. الثَّالِثُ: أَنَّهُ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ وَلَا يَتَبَعَضُ (التسهيل، ص١٠١٧).

وَلِأَجْلِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ النَّفُوسُ مِنْ مَعْرِفَةِ اللهِ قَالَتِ الرُّسُلُ \_ صَلُوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ \_ لِقَوْمِهِمْ: ﴿ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾

وَإِنْ غَفَلَ أَحَدٌ عَنْ هَذَا فِي حَالِ الرَّخَاءِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ فِي حَالِ الشُّلَّةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ [الروم: ٣٣] ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفَّيةً ﴾ [الأنعام: ٣٣] (٣).

= الْعَهْدَ بِأَنَّهُ رَبُّهُمْ، فَأَقَرُّوا بِذَلِكَ وَالْتَزَمُوا، رُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى عَنِ النَّبِيِّ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ، وَقَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرُهُمْ.

\_ الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّمْثِيلِ، وَأَنَّ أَخْذَ الذُّرِّيَّةِ عِبَارَةٌ عَنْ إِيجَادِهِمْ فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا إِشْهَادُهُمْ فَمَعْنَاهُ أَنَّ اللهَ نَصَبَ لِبَنِي آدَمَ الأَدِلَّةَ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ، وَشَهِدَتْ بِهَا عُقُولُهُمْ، فَكَأَنَّهُ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَقَالَ لَهُمْ: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾، وَكَأَنَّهُمْ قَالُوا بِلِسَانِ الحَالِ: بَلَى أَنْتَ رَبُّنَا. (التسهيل، ص ٣٠٧).

(١) قال ابْنُ جُزَيّ: المَعْنِيُّ: أَفِي وُجُودِ اللهِ شَكُّ؟! أَوْ: أَفِي إِلَهِيَّتِهِ شَكُّ؟! وَقِيلَ: فِي وَحْدَانِيَّتِهِ؟! وَالْهَمْزَةُ لِلتَّقْرِيرِ وَالتَّوْبِيخِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الشَكَّ؛ لِظُهُورِ الأَدِلَّةِ، وَلِذَلِكَ وَصَفَهُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١٠]. (التسهيل، ص٢١٤).

(٢) قال ابْنُ جُزَيّ: الآيَةُ إِنْحَاءٌ عَلَى المُشْرِكِينَ؛ لِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ اللهَ فِي الشَّدَائِدِ وَيُشْرِكُونَ بهِ فِي الرَّخَاءِ. (التسهيل، ص١٤١).

(٣) قال ابْنُ جُزَيِّ: الآيَةُ إِقَامَةٌ لِلْحُجَّةِ، وَظُلْمَاتُ البَرِّ وَالبَحْرِ: عِبَارَةٌ عَنْ شَدَائِدِهِمَا وَأَهْوَالِهِمَا، كَمَا يُقَالُ لِلْيَوْمِ الشَّدِيدِ: مُظْلِمٌ. (التسهيل، ص٢٥٦).

\_ إِمَّا أَنْ تَنْفُذَ إِرَادَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَذَلِكَ مُحَالً ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَكُونُ حَيًّا مَيًّا، وَالحَرَكَةُ وَالسُّكُونُ لَا يَجْتَمِعَانِ.

\_ وَإِمَّا أَنْ لَا تَنْفُذَ إِرَادَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَيُؤَدِّي إِلَى عَجْزِهِمَا وَقُصُورِهِمَا، وَذَلِكَ أَيْضًا مُحَالٌ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ إِمَّا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، وَالجِسْمُ إِمَّا مُتَحَرِّكًا أَوْ سَاكِنًا.

\_ وَإِمَّا أَنْ تَنْفُذَ إِرَادَةُ أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، فَالَّذِي تَنْفُذُ إِرَادَتُهُ هُوَ الْإِلَهُ، وَالَّذِي لَا تَنْفُذُ إِرَادَتُهُ لَيْسَ بِإِلَهٍ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مَغْلُوبًا مَقْهُورًا.

فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الإِلَهَ وَاحِدٌ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَ أَنَّ إِلَّا ٱللَّهُ لَفُسَدَتًا ﴾ [الأنبياء: ٢٢] ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُل لَّوْ كَانَ مَعَدُهُ ءَالِهَ أَدُ كُمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بَنْعَوَّا إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ [الإسراء: ٢٤] (٢).

(١) قال ابْنُ جُزَيِّ: هَذَا بُرْهَانُ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللهِ تَعَالَى، وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ ﴿فِيهِمَآ﴾ لِلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَ﴿إِلَّا ٱللهُ صَفَةٌ لِهِ عَالِمَةٌ ﴾، وَ﴿إِلَّا هَا عُنْرُ »، فَاقْتَضَى لِلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَ﴿إِلَّا ٱللهُ صِفَةٌ لِهِ عَالِمَةٌ »، وَ﴿إِلَّا هُ بِمَعْنَى «غَيْرُ»، فَاقْتَضَى الكَلَامُ أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: نَفْيُ كَثْرَةِ الآلِهَةِ وَوُجُوبُ أَنْ يَكُونَ الإِلَهُ وَاحِدًا. وَالأَمْرُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الوَاحِدُ هُوَ اللهُ دُونَ غَيْرِهِ. (التسهيل، ص ١٦٥).

(٢) قال ابْنُ جُزَيّ: هَذَا احْتِجَاجٌ عَلَى الوَحْدَانِيَّةِ، وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ المَعْنِيَّ: لَوْ كَانَ مَعَ اللهِ آلِهَةٌ لَا بْتَغَوْا إِلَى التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِعِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ، فَيَكُونُونَ مِنْ جُمْلَةِ عِبَادِهِ. وَالآخَرُ: لَا بْتَغَوْا سَبِيلًا إِلَى إِفْسَادِ مُلْكِهِ وَمُعَانَدَتِهِ فِي قُدْرَتِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، فَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. (التسهيل، ص ٥٥٥).

قُلْتُ: وَعَلَى الأَوَّلِ تَكُونُ الآيَةُ عَلَى مِنْوَالِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ أَيْ:=

يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ ﴿ [الفرقان: ٣] (١) ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكًا عَكُمْ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ [فاطر: ٤٠]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ هَاذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾ [لقمان: ١١].

﴿ الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الدَّلِيلَ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ كُلُّ مَوْجُودٍ سِوَى اللهِ تَعَالَى فَهُوَ مُحْدَثُ مَخْلُوقٌ، خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى، وَالمَخْلُوقُ لَا يَكُونُ شَرِيكُهُ خَالِقَهُ، وَلَا نَظِيرًا لَهُ، وَلَا مُمَاثِلًا لَهُ؛ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ، خَلَقَهُ حِينَ شَاءَ، وَيُهْلِكُهُ إِذَا شَاءَ.

وَفِي هَذَا الْمَعْنَى قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٩٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٦٤] (٢).

\* الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّا لَوْ فَرَضْنَا إِلَهَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا مَوْتَ شَخْصِ وَأَرَادَ الآخَرُ حَيَاتَهُ، أَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا تَحْرِيكَ جِسْم وَأَرَادَ الآخَرُ تَسْكِينَهُ، فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيّ: إِنَّ مِنْ صِفَاتِ الْإِلَهِ كَوْنَهُ خَالِقًا، وَلَا خَالِقَ إِلَّا اللهُ، فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَغَيْرُهُ مَخْلُوقٌ ، وَالمَخْلُوقُ لَا يَكُونُ شَرِيكًا لِخَالِقِهِ ؛ ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ١٧]. (القوانين الفقهية، ص ٣١).

<sup>(</sup>٢) قال ابْنُ جُزَيّ: ﴿ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ بُرْهَانٌ عَلَى التَّوْحِيدِ وَنَفْي الرُّبُوبِيَّةِ عَنْ غَيْرِ اللهِ. (التسهيل، ص٢٧٦).

وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَصِحُ وُجُودُ مَلِكَيْنِ مُتَصَرِّفَيْنِ فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَمَّا كَانَ العَالَمُ يُشْبِهُ المَدِينَةَ الوَاحِدَةَ فِي انْتِظَامِهِ وَارْتِبَاطِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ إِلَّا رَبُّ وَاحِدٌ، وَهُوَ اللهُ تَعَالَى، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلْقَ وَلَعَلَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴿ [المؤمنون: ٩١](١).

#### ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى النَّصَارَى:

اعْلَمْ أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ \_ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ \_ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَرَسُولٌ مِنْ رُسُلِهِ، خَلَقَهُ اللهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ مَرْيَمَ الصِّدِّيقَةَ مِنْ غَيْرِ وَالِدٍ، وَظَهَرَتْ عَلَى يَدَيْهِ مُعْجِزَاتٌ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ نَبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ، وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ فِي القُرْآنِ: مِنْ كَلَامِهِ فِي المَهْدِ، وَإِحْيَائِهِ المَوْتَى وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكُلُّهَا وَاقِعَةٌ بِإِذْنِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ .

وَغَلَتِ النَّصَارَى - لَعَنَهُمُ اللهُ - فِي أَمْرِهِ، وَكَفَرُوا كُفْرًا شَنِيعًا لَا تَقْبَلُهُ العُقُولُ وَلَا تَرْضَاهُ المِلَلُ، وَقَدْ دَعَاهُمُ اللهُ تَعَالَى إِلَى الرُّجُوعِ عَنْ كُفْرِهِمْ

(١) قال ابْنُ جُزَيّ: هَذَا بُرْهَانٌ عَلَى الوَحْدَانِيَّةِ، وَبَيَانُهُ أَنْ يُقَالَ: لَوْ كَانَ مَعَ اللهِ إِلَهُ آخَرٌ لَانْفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَخْلُوقَاتِهِ عَنْ مَخْلُوقَاتِ الآخَرِ، وَاسْتَبَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمُلْكِهِ وَطَلَبَ غَلَبَةَ الآخَرِ وَالعُلُوَّ عَلَيْهِ، كَمَا تَرَى حَالَ مُلُوكِ الدُّنْيَا، وَلَكِنْ لَمَّا رَأَيْنَا جَمِيعَ المَخْلُوقَاتِ مُرْتَبِطَةً بَعْضُهَا بِبَعْضٍ حَتَّى كَانَ العَالَمُ كُلُّهُ كُرَةً وَاحِدَةً عَلِمْنَا أَنَّ مَالِكَهُ وَمُدَبِّرُهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ. (التسهيل، ص ٥٦).

\* الوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّا لَوْ فَرَضْنَا إِلَهَيْنِ خَالِقَيْنِ لَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا بِمَخْلُوقَاتِهِ عَنِ الآخرِ، وَلَكَانَتْ مَخْلُوقَاتُ أَحَدِهِمَا تَتَمَيَّزُ عَنْ مَخْلُوقَاتِ الآخَرِ، لَكِنَّا نرى المَخْلُوقَاتِ كُلَّهَا مُرْتَبِطَةً بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَهِيَ جَارِيَةٌ عَلَى تَدْبِيرٍ وَتَقْدِيرٍ مُحْكَمٍ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ خَالِقَهَا وَمَالِكُهَا وَمُدَبِّرُهَا وَاحِدٌ، وَهُوَ اللهُ تَعَالَى.

وَبَيَانُ ارْتِبَاطِ الْمَخْلُوقَاتِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ أَنَّ الْإِنْسَانَ وَسَائِرَ الْحَيَوَانِ تَتَغَذَّى بِالنَّبَاتِ الخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ، وَالنَّبَاتَ يَتَغَذَّى بِالمَطَرِ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ إِذَا جَرَتِ الرِّيَاحُ فَأَثَارَتِ السَّحَابَ، وَأَنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ يَجْرِيَانِ فِي الفَلَكِ عَلَى تَرْتِيبٍ مَخْصُوصٍ، وَفِيهِمَا مَنَافِعُ: مِنْ إِصْلَاحِ الثَّمَارِ، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَاخْتِلَافِ الفُصُولِ، وَمَعْرِفَةِ السِّنِينَ وَالشُّهُورِ، فَانْظُرِ ارْتِبَاطَ أَمْرِ الحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالسَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالسَّحَابِ وَالرِّيَاحِ وَالشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، يَظْهَرْ لَكَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مُسَخَّرٌ بِقُدْرَةِ

<sup>=</sup> يَدْعُوهُمُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ تَعَالَى ﴿ يَبْنَغُونَ ﴾ وَيَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ﴿ إِلَى رَبِّهِمُ ﴾ المُدَبِّرِ لَهُمْ وَمَالِكِ أُمُورِهِمْ المُقَدِّرِ لِأَحْوَالِهِمْ ﴿ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [الإسراء: ٥٧] أَيْ: القُرْبَةَ بِالطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى الْغَيْرِ وَطَلَبَ الْوَسِيلَةَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظُ الْإِلَهِ، وَمَعْنَى كَوْنِهِمْ آلِهَةً مُنَافٍ لِلَالِكَ، وَالمَعْنِيُّ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ لَمْ يَكُونُوا آلِهَةً ، بَلْ عِبَادٌ مُحْتَاجُونَ إِلَيْهِ ، وَالمُرَادُ بِالآلِهَةِ: مَنْ عُبِدَ مِنْ أُولِي العِلْمِ كَعِيسَى وَالعُزَيْرِ عَلَيْهِمَا الصَّالَاةُ وَالسَّالَامُ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ عِيسَى، كَمَا حَكَى اللهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْمَسِيخُ آبْنُ مَنْهَم ﴾ [المائدة: ١٧].

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالتَّثْلِيثِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةِ ﴾ [المائدة: ٧٧]، وَتَعَالَى اللهُ عَنْ قَوْلِهِمْ عُلُوًّا كَبِيرًا.

وَالدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ: ﴿إِنَّ عِيسَى وَلَدُ اللهِ ﴾ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ:

\* الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ وَلَدًا مِنْ غَيْرِ وَالِدٍ، كَمَا قَدَرَ عَلَى أَنْ خَلَقَ آدَمَ مِنْ غَيْرِ أُمٍّ وَلَا وَالِدٍ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمْ خَلَقَ لَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٩٥] (١).

﴿ الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْوَلَدَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ وَالِّدِهِ، وَالزَّوْجَةَ مِنْ صِنْفِ زَوْجِهَا، وَاللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَقَدْ كَانَ عِيسَى وَأُمُّهُ مِنْ صِنْفِ بَنِي آدَمَ، فَيَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلَّهِ وَلَدٌ وَلَا زَوْجَةً.

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَكَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبُ لِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَمِدِّيقَ أُلُّكُ كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامَ ﴿ [المائدة: ٧٥] (٢).

(١) قال ابْنُ جُزَيّ: الآيَةُ حُجَّةٌ عَلَى النَّصَارَى فِي قَوْلِهِمْ: «كَيْفَ يَكُونُ ابْنُ دُونَ أَبِ؟»، فَمَثَّلَهُ اللهُ بِآدَمَ الَّذِي خَلَقَهُ اللهُ دُونَ أُمٌّ وَلَا أَبٍ، وَذَلِكَ أَغْرَبُ مِمَّا اسْتَبْعَدُوهُ، فَهُوَ أَقْطَعُ لِقَوْلِهِمْ. (التسهيل، ص ١٤٢).

(٢) قال ابْنُ جُزَيّ: قوله تعالى: ﴿كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامَ﴾ [المائدة: ٧٥] اسْتِدْلَالٌ=

وَبَاطِلِهِمْ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكِلِمَتُهُ وَالْقَالَهَ ٱلْقَالَهَ ٓ إِلَىٰ مَنْيُمُ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴾ [النساء: ١٧١] ، إلى قوله: ﴿ لَّن يَسْتَنَكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ [النساء: ١٧٢].

وَدَعَاهُمُ النَّبِي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى المُبَاهَلَةِ فَامْتَنَعُوا لِعِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ عَلَى غَيْرِ الحَقِّ، وَخَافُوا نُزُولَ العَذَابِ بِهِمْ، وَأَسْلَمَ مَنْ وَفَقَهُ اللهُ كَالنَّجَاشِيِّ

وَاخْتَلَفَتْ أَقْوَالُ النَّصَارَى فِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عِلْمٌ بِحَقِيقَةِ أَمْرِهِ وَلَا عِنْدَهُمْ فِيهِ دَلِيلٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَخَذُوا دِينَهُمُ الفَاسِدَ عَمَّنْ لَا يُوثَقُ بِهِ، وَبَنَوْهُ عَلَى أَكَاذِيبَ وَمَنَامَاتٍ وَأُمُورٍ لَا تَصِحُّ، وَلِذَلِكَ سَمَّاهُمُ اللهُ تَعَالَى ضَالِّينَ.

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: «عِيسَى وَلَدُ اللهِ»، كَمَا ذَكَرَ اللهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَقَالُوا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴾ [البقرة: ١١٦].

(١) قال ابْنُ جُزَيّ: هَذَا خِطَابٌ لِلنَّصَارَى لِأَنَّهُمْ غَلَوْا فِي عِيسَى حَتَّى كَفَرُوا، فَلَفْظُ «أَهْلَ الكِتَابِ الْمُمُومُ يُرَادُ بِهِ الخُصُوصُ فِي النَّصَارَى بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ، وَالغُلُو : هُوَ الإِفْرَاطُ وَتَجَاوُزُ الْحَدِّ، وَ (كُلِمَتُهُ ) أَيْ: مُكَوَّنٌ عَنْ كُلِمَتِهِ وَالَّتِي هِيَ (كُنْ) مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةِ أَبِ وَلَا نُطْفَةٍ، و ((رُوحٌ مِنْهُ) أَيْ: ذُو رُوح مِنَ اللهِ، فـ ((مِنْ) هُنَا لِإِبْتِدَاءِ الْغَايَةِ، وَالمَعْنِيُّ: مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَجَعَلَهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ لِأَنَّ اللهَ أَرْسَلَ بِهِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى مَرْيَمَ. (التسهيل، ص ٥٥٦).

صُلِبَ وَقُتِلَ، وَإِنَّمَا تَلَقَّوْا ذَلِكَ مِنْ أَكَاذِيبِ اليَهُودِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ ﴾ [النساء: ١٥٧]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران: ٥٥] .

ثُمَّ إِنَّهُمْ بَنَوْا عَلَى كَذِبِهِمْ فِي الصَّلْبِ عِبَادَةَ الصَّلِيبِ، فَظَهَرَ أَنَّ دِينَهُمْ بَاطِلٌ مَبْنِيٌ عَلَى بَاطِلٍ مَبْنِيٌّ عَلَى بَاطِلٍ مَبْنِيٌّ عَلَى بَاطِلٍ آخَرَ، وَسَيَنْزِلُ عِيسَى إلَى الأَرْضِ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ.

\_ الرَّابِعُ: أَنَّ عِيسَى كَانَ صَغِيرًا ثُمَّ كَبُرَ، وَاللهُ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ»، فَذَلِكَ بَاطِلٌ مِنْ

\_ الأوَّل: مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ دَلَائِلِ التَّوْحِيدِ وَاسْتِحَالَةِ وُجُودِ إِلَّهَيْنِ.

\_ الثَّانِي: أَنَّ عِيسَى وَمَرْيَمَ كَانَا يَعْبُدَانِ اللهَ تَعَالَى وَيُصَلِّيَانِ وَيَصُومَانِ، وَلَوْ كَانَا إِلَهَيْنِ لَمْ يَعْبُدَا غَيْرَهُمَا، وَقَدِ اعْتَرَفَ عِيسَى بِأَنَّ اللهَ رَبُّهُ تَعَالَى ؛ قَالَ تَعَالَى عَنْهُ: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ [المائدة: ٧٧] (١) ، وَذَلِكَ أَيْضًا مَوْجُودٌ فِي الْإِنْجِيلِ اللَّذِي بِأَيْدِيهِمْ .

\_ الثَّالِثُ: أَنَّ عِيسَى وَمَرْيَمَ كَانَا تَجْرِي عَلَيْهِمَا الأَمُّورُ البَشَرِيَّةُ، وَهِيَ لَا تَجْرِي عَلَى الإِلَّهِ.

(١) قال ابْنُ جُزَيّ: الآيَةُ رَدٌّ عَلَى النَّصَارَى وَتَكْذِيبٌ لَهُمْ. (التسهيل، ص ٢٣١).

\* الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ الزَّوْجَةَ وَالوَلَدَ إِنَّمَا يُتَّخَذَانِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِمَا، وَاللَّهُ تَعَالَى لَا يَصِحُ عَلَيْهِ الاحْتِيَاجُ إِلَى غَيْرِهِ، فَلَا يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَا زَوْجَةً.

وَهَذَا مَعْنَى قُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَالُوا آتَّخَدَ ٱللَّهُ وَلَدًّا شُبْحَنِنَهُ, هُو ٱلْغَنِيُّ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٦٨].

﴿ وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ كُلُّ مَوْجُودٍ سِوَى اللهِ تَعَالَى فَهُوَ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ خَلَقَهُ وَأُوْجَدَهُ، فَلَا يَكُونُ وَلَدًا لَهُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّحْمَانِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا لَيْ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّمْنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٢ - ٩٣].

وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾، فَبَاطِلٌ مِنْ

\_ الْأُوُّلُ: أَنَّ الْمَسِيحَ كَانَ يَعْبُدُ الله.

- الثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَجُوعُ وَيَعْطِشُ وَيَنَامُ وَتَجْرِي عَلَيْهِ الأُمُورُ البَشَرِيَّةُ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَى اللهِ تَعَالَى.

- الثَّالِثُ: أَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ صُلِبَ وَقُتِلَ، وَذَلِكَ يُنَاقِضُ قَوْلَهُمْ: «إِنَّهُ هُوَ الله الله الله عَلَى الله حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وَكَذَبُوا فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّ عِيسَى

<sup>=</sup> عَلَى أَنَّهُمَا لَيْسًا بِإِلَهَيْنِ؛ لِاحْتِيَاجِهِمَا إِلَى الغِذَاءِ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلَّا مُحْدَثُ مُفْتَقِرٌ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِإِلَهٍ؛ لِأَنَّ الإِلَهَ مُنَزَّةٌ عَنْ صِفَةِ الحُدُوثِ وَعَنْ كُلِّ مَا يَلْحَقُ البَشَرَ. (التسهيل، ص ٢٣١).

وَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ دَخَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم وَحَوْلَ البَيْتِ أَصْنَامٌ مَشْدُودَةٌ بِالرَّصَاصِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِقَضِيبٍ فِي يَدِهِ إِلَى الأَصْنَامِ وَهُوَ يَقُولُ: «جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ، إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا»، فَمَا أَشَارَ إِلَى صَنَمٍ مِنْهَا فِي وَجْهِهِ إِلَّا وَقَعَ لِقَفَاهُ، وَلَا أَشَارَ إِلَى قَفَاهُ إِلَّا وَقَعَ لِوَجْهِهِ، حَتَّى مَا بَقِيَ مِنْهَا صَنَمٌ إِلَّا وَقَعَ (١).

\_ الرَّابِعُ: مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ دَلَائِلِ التَّوْحِيدِ.

#### ﴿ مَسْأَلَةٌ: فِي الرَّدِّ عَلَى المَجُوسِ.

فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّ الخَيْرَ مِنَ النُّورِ، وَالشَّرَّ مِنَ الظُّلْمَةِ، وَفِي الرَّدِّ عَلَى النَّذِينَ عَبَدُوا النَّارَ وَالشُّمْسَ أَوْ شِبْهَهَا.

وَالدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ مِنْ وَجْهَيْنِ:

\_ الأُوَّلُ: مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ دَلَائِلِ التَّوْحِيدِ.

\_ الثَّانِي: أَنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالكَوَاكِبَ وَالنُّورَ وَالظُّلْمَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ يَظْهَرُ فِيهَا أَثُرُ الصُّنْعَةِ وَدَلَائِلُ الحُدُوثِ، وَانْظُرِ اسْتِدْلَالَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأُفُولِهَا عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ أَرْبَابًا، وَانْظُرْ مَا يَجْرِي عَلَيْهَا مِنَ التَّغْيِيرِ بِالْكُسُوفِ وَغَيْرِهِ يَظْهَرْ لَكَ حُدُوثُهَا وَافْتِقَارُهَا، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ

(١) السِّيرَةُ النَّبُويَّةُ لِابْنِ هِشَامٍ (ج٢/ص٤١٧) طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ عُلُومِ القُرْآنِ، وَيُنْظَرُ أَيْضًا صَحِيحُ مُسْلِمٍ، كِتَابِ الْجِهَادِ وَالسِّيرِ، بَابُ فَتْحِ مَكَّةً.

﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى عَبَدَةِ الأَصْنَامِ .

وَالدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ دِينِهِمْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ:

- الأوَّل: أَنَّ الأَصْنَامَ مُحْدَثَةً ؛ لِأَنَّهُمْ يَصْنَعُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ ، وَالمُحْدَثُ لَا يَكُونُ إِلَهًا، وَلِذَلِكَ وَبَّخَهُمْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ: ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ لَيْ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٥٥ - ٩٦](١).

- الثَّانِي: أَنَّهَا لَا تَتَّصِفُ بِصِفَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ: مِنَ الحَيَاةِ، وَالعِلْمِ، وَالقُدْرَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ: ﴿ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْعًا ﴾ [مريم: ٤٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضِّيِّ هَلْ هُنَّ كَيْشِفَكُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكُتُ رُحْمَتِهِ ﴾ [الزمر: ٣٨] (٢).

- الثَّالِثُ: أَنَّهَا يَطْرَأُ عَلَيْهَا الفَنَاءُ وَالهَوَانُ، أَلَا تَرَى كَيْفَ جَعَلَهَا إِبْرَاهِيمُ جُذَاذًا لِيُقِيمَ بِذَلِكَ الحُجَّةَ عَلَى قَوْمِهِ ؟!

(١) قال ابْنُ جُزَيِّ: ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ «مَا» مَصْدَرِيَّةٌ، وَالْمَعْنِيُّ أَنَّ اللهَ خَلَقَكُمْ وَأَعْمَالَكُمْ، وَهَذِهِ الآيَةُ عِنْدَهُمْ قَاعِدَةٌ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ العِبَادِ. وَقِيلَ: إِنَّهَا مَوْصُولَةٌ، بِمَعْنَى «الَّذِي»، وَالْمَعْنِيُّ: إِنَّ اللهَ خَلَقَكُمْ وَخَلَقَ أَصْنَامَكُمُ الَّتِي تَعْمَلُونَهَا، وَهَذَا أَلْيَقُ بِسِيَاقِ الكَلَامِ وَأَقْوَى فِي قَصْدِ الاحْتِجَاجِ عَلَى الَّذِينَ عَبَدُوا الأَّصْنَامَ. (التسهيل، ص ٧٠٧).

(٢) قال ابْنُ جُزَيّ: الآيَةُ رَدٌّ عَلَى المُشْرِكِينَ وَبُرْهَانٌ عَلَى الوَحْدَانِيَّةِ، وَرُوِيَ أَنَّ سَبَبَهَا أَنَّ المُشْرِكِينَ خَوَّفُوا رَسُولَ اللهِ صَالِّللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ آلِهَتِهِمْ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ مُبَيِّنَةً أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ. (التسهيل، ص ٧٣٥).

وقوله: ﴿ يُسْتَهَىٰ بِمَآءِ وَلِحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ ﴾ [الرعد: ٤]

إِلَهًا وَلَا فَاعِلًا لِشَيْءٍ مِنَ الحَوَادِثِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورِ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١](١).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا تَسَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٧].

وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ مُجَرَّدُ دَعْوَى لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا.

﴿ مَسْأَلَةٌ: فِي الرَّدِّ عَلَى الذِينَ يَقُولُونَ بِتَأْثِيرِ الطَّبِيعَةِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ مِنْ وَجْهَيْنِ:

\* الوَجْهُ الأوَّلُ: أَنَّ الطّبيعَةَ لَا تَتَّصِفُ بِالحَيَاةِ، وَلَا بِالقُدْرَةِ، وَلَا عِللَّهُ وَلَا بِالْإِرَادَةِ، فَلَا يَصِحُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهَا فِعْلٌ مِنَ الْأَفْعَالِ.

\* الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ اخْتِلَافَ الأَشْيَاءِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّبِيعَةَ غَيْرُ مُؤَثَّرَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَا يَصْدُرُ مِنْهَا إِلَّا نَوْعٌ وَاحِدٌ، وَانْظُرْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ تُمَرُتِ مُخْلِفًا ٱلْوَانْهَا ﴿ [فاطر: ٢٧](٢)،

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيّ: فِي الآيةِ رَدُّ عَلَى المَجُوسِ فِي عِبَادَتِهِمُ النَّارَ وَغَيْرَهَا مِنَ الأَنْوَارِ، وَقَوْلِهِمْ: إِنَّ الخَيْرَ مِنَ النُّورِ وَالشَّرَّ مِنَ الظُّلْمَةِ؛ فَإِنَّ المَخْلُوقَ لَا يَكُونُ إِلَهًا وَلَا فَاعِلًا لِشَيْءٍ مِنَ الحَوَادِثِ. (التسهيل، ص ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿ مُخْنَلِفًا أَلُو كُمُا ﴾ يُرِيدُ الصُّفْرَةَ وَالحُمْرَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأَلْوَانِ، وَقِيلَ:=

<sup>=</sup> يُريدُ الأَنْوَاعَ، وَالأَوَّلُ أَظْهَرُ لِذِكْرِهِ البِيضَ وَالحُمْرَ وَالسُّودَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَفِي الوَجْهَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى فَاعِلْ مُخْتَارٌ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الطَّبَائِعِيِّينَ لِأَنَّ الطّبِيعَةَ لَا يَصْدُرُ عَنْهَا إِلَّا نَوْعٌ وَاحِدٌ. (التسهيل، ص ٦٨٦).

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿ يُسْتَى بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِ ﴾ حُجَّةٌ وَبُرْهَانٌ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ وَمُرِيدٌ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ مَذَاقِهَا وَأَشْكَالِهَا وَأَلْوَانِهَا مَعَ اتَّفَاقِ المَاءِ الَّذِي تُسْقَى بِهِ دَلِيلٌ عَلَى القُدْرَةِ وَالإِرَادَةِ، وَفِي ذَلِكَ رَدٌّ عَلَى القَائِلِينَ بِالطّبِيعَةِ. (التسهيل، ص ٤٠٢).

فَكُلُّ صِفَةِ نَقْصٍ يَكْرَهُهَا العَبْدُ لِنَفْسِهِ فَاللهُ تَعَالَى مُنَزَّةٌ عَنْهَا، وَمَوْصُوفٌ

\* الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَرَدَ بِهَا الشَّرْعُ، فَوَجَبَ الإِيمَانُ

قَالَ تَعَالَى فِي وَصْفِهِ بِالحَيَاةِ (١): ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾

وَقَالَ فِي العِلْمِ (٣): ﴿ وَأَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

(١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: فَأَمَّا الحَيَاةُ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الأَوَّلُ الْقَدِيمُ، الَّذِي لَمْ يَزَلْ فِي أَزَلِ الأَزَلِ قَبْلَ وُجُودِ الأَزْمَانِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَهُوَ الآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ، وَأَنَّهُ الحَيُّ البَاقِي الآخِرُ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. (القوانين الفقهية، ص٢٨).

(٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ بَعْضُ السَّلَفِ فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لِذِي عَقْلٍ أَنْ يَثِقَ بَعْدَهَا بِمَخْلُوقٍ؛ فَإِنَّهُ يَمُوتُ. (التسهيل، ص ٥٨٧).

(٣) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: وَأَمَّا العِلْمُ، فَإِنَّهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ ـ عَالِمٌ بِجَمِيع المَعْلُومَاتِ، مُحِيطٌ بِمَا تَحْتَ الأَرْضِ السُّفْلَى إِلَى مَا فَوْقَ السَّمَاوَاتِ؛ ﴿أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢] ﴿ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءِ عَدَدًا ﴾ [الجن: ٢٨] وَعَلِمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ ، وَمَا لَا يَكُونُ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ. وَهُوَ حَاضِرٌ بِعِلْمِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَرَقِيبٌ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ، ﴿ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٣] قَدِ اسْتَوَى عِنْدَهُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وَاطَّلَعَ عَلَى مُخَبَّنَاتِ السَّرَائِرِ ومَكْنُونَاتِ الضَّمَائِرِ، حَتَّى أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا يَهْجِسُ فِي نُفُوسِ الحِيتَانِ فِي قُعُورِ البِحَارِ ؛ ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ [الملك: ١٣]. (القوانين الفقهية، ص٢٨).

#### الفريد المنافعة المنا في إثبات صفات لتدتعالي

اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وَأَنَّهُ الأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالآخِرُ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ، وَ﴿ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ [آل عمران: ٥] ، وَأَنَّهُ مُرِيدٌ لِلْكَائِنَاتِ، ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧]، فَلَا يَجْرِي فِي المَلَكُوتِ شَيْءٌ إِلَّا بِقَضَائِهِ وَقَدَرَهِ وَمَشِيئَتِهِ، فَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَأَنَّهُ تَعَالَى قَادِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ مُتَكَلِّمْ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، يَسْمَعُ كُلّ شَيْءٍ وَيَرَى كُلّ شَيْءٍ.

وَيَدُلُّ عَلَى إِثْبَاتِ هَذِهِ الصِّفَاتِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ:

\* الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ صِفَاتُ كَمَالٍ وَجَلَالٍ، وَأَضْدَادَهَا صِفَاتُ نَقْصٍ كَالْعَجْزِ وَالْجَهْلِ، وَاللهُ تَعَالَى لَا يُتَّصِفُ بِالنَّقَائِصِ، فَوَجَبَ وَصْفُهُ بِأَضْدَادِهَا.

وَانْظُرْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ [النحل: ٦٢]،

وَقَدْ جَاءَ وَصْفُ اللهِ تَعَالَى بِهَذِهِ الصِّفَاتِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ وَقَدْ جَاءَ وَصْفُ اللهِ تَعَالَى بِهَذِهِ الصِّفَاتِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ رُآنِ.

\* الوَجْهُ الثَّالِثُ: الاسْتِدْلَالُ عَلَى كُلِّ صِفَةٍ بِدَلِيلِهَا.

وَذَلِكَ أَنَّ مَصْنُوعَاتِهِ \_ شُبْحَانَهُ \_ مُحْكَمَةُ الصَّنْعَةِ ، وَمَخْلُوقَاتِهِ مُتْقَنَةُ الخِلْقَةِ ، وَمَخْلُوقَاتِهِ مُتْقَنَةُ الخِلْقَةِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِى ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خُلَقَهُ ﴿ [السجدة: ٧] .

فَدَلَّ تَصَرُّفُهُ فِي المَخْلُوقَاتِ، وَتَدْبِيرُهُ لِلْمَلَكُوتِ، وَحِفْظُهُ لِلْأَرْضِ وَلَا تَصَرُّفُهُ فِي المَخْلُوقَاتِ، وَتَدْبِيرُهُ لِلْمَلَكُوتِ، وَحِفْظُهُ لِلْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ عَلَى حَيَاتِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ٱلْحَى ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٥٥١]، وَمَعْنَى الْقَيُّومِ (٢): القَائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُدْرَةً وَإِحَاطَةً.

= لِكَلِمَاتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبُلَأَن لَنَفَدَكِلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿ [الكهف: ١٠٩]. (القوانين الفقهية، ص٢٩).

(٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: قَيُّومٌ: اسْمُ اللهِ تَعَالَى، وَزْنُهُ فَيْعُولٌ، وَهُوَ بِنَاءُ مُبَالَغَةٍ مِنَ القِيَامِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَقَالَ فِي الْإِرَادَةِ (١): ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧]. وَقَالَ فِي الْقُدْرَةِ (٢): ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]. وَقَالَ فِي الْقُدْرَةِ (٣): ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]. وَقَالَ فِي الْكَلَامِ (٣): ﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤].

(١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: وَأَمَّا الإِرَادَةُ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ المُرِيدُ لِجَمِيعِ الكَائِنَاتِ، المُدَّبِّرُ لِلْحَادِفَاتِ، المُقَدِّرُ لِلْمَقْدُورَاتِ، الفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ. فَكُلُّ نَفْعٍ وَضُرَّ، وَحُلْوٍ وَمُرِّ، وَكُفْرٍ وَلِيحَادِفَاتِ، المُقَدِّرُ لِلْمَقْدُورَاتِ، الفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ. فَكُلُّ نَفْعٍ وَضُرَّانٍ، فَإِرَادَتِهِ القَدِيمَةِ، وَقَضَائِهِ وَإِيمَانٍ، وَطَاعَةٍ وَعِصْيَانٍ، وَزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ، وَرِبْحِ وَخُسْرَانٍ، فَإِرَادَتِهِ القَدِيمَةِ، وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَمَشِيئِتِهِ الحَكِيمَةِ، لَا رَادَّ لِأَمْرِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فِي وَقَدَرِهِ، وَمَشِيئِتِهِ الحَكِيمَةِ، لَا رَادَّ لِأَمْرِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فِي وَقَدَرِهِ، وَمَشِيئِتِهِ الحَكِيمَةِ، لَا رَادَّ لِأَمْرِهِ، وَلا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فِي فَعْلِهِ، وَلَا يَشَاءُ فِي مُنْهُ وَهُمْ يُسْتَعُونِ وَجَحْمَتُهُ، فَالمَالِكُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي مُنْهُ وَلِكَ مُلْكُهُ وَحِكْمَتُهُ، فَالمَالِكُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي مُلْكِهِ، وَالمَلِكُ يَعْمَةٍ مِنْهُ عَدْلُ، اقْتَضِي ذَلِكَ مُلْكُهُ وَحِحْمَتُهُ، فَالمَالِكُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي مُلْكِهِ، وَالمَلِكُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ فِي مُلْكِهِ، وَالمَلِكُ يَعْمَلُهُمْ وَالمَلِكُ يَعْمَلُهُمْ وَالمَلِكُ يَعْمَلُهُمْ وَالمَلِكُ يَعْمَلُهُمْ وَالمَلِكُ وَلَا لَهُ الْمَالِلُ وَقَصَالُهُمْ وَالْمَالِكُ يَعْمَلُهُمْ وَالْمَالِكُ يَعْمَلُهُمْ وَالْمَالِكُ يَعْمَلُهُمْ وَالْمَالِكُ يَعْمَلُهُمْ وَالْمَالِكُ وَعِمْمَتُهُ وَالمَلِكُ وَلِكَ مُكَاتُهُمْ وَالْمَوانِينِ الفَقِهِية وَالْمَلِكُ وَلِكُمُ الْمُؤْلِقُونَ الْمَعْمَالُهُمْ وَالْمَالِكُ وَلِي الْمُؤْلِقُولُ وَلَا المُؤْلِقُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ وَلَا لَعْمَالُهُمْ وَلَعْمَالُهُمْ وَلَعْمَالُهُمْ وَلَوانِينَ الفَقِهِية ، وَلَمَالُهُمْ وَلَعْمَالُهُمْ وَلَعْمَالُهُمْ وَلَعْمَالُهُمْ وَلَالِهُ وَلَا الْعَلَاقُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ وَلَا الْعَلَالُهُمْ وَلَوالْمَلِكُمُ وَلَا الْمَالِلُكُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ وَلُولُولُولُولُولُولُ وَلَا الْعُلُولُ وَلَلْكُولُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ وَلَال

(٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: وَأَمَّا القُدْرَةُ ، فَإِنَّهُ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ ، وَلا يَصْعُبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَبِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ؛ أَلَا تَرَى أَثَرَ قُدْرَتِهِ فِي اخْتِرَاعِ المَوْجُودَاتِ ، وَنُفُوذِ أَمْرِهِ فِي التَّصَرُّفِ فِي المَخْلُوقَاتِ ؟! . فَفِي كُلِّ وَإِمْسَاكِ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ ، وَنُفُوذِ أَمْرِهِ فِي التَّصَرُّفِ فِي المَخْلُوقَاتِ ؟! . فَفِي كُلِّ وَإِمْسَاكِ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ ، وَنُفُوذِ أَمْرِهِ فِي التَّصَرُّفِ فِي المَخْلُوقَاتِ ؟! . فَفِي كُلِّ وَإِمْسَاكِ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ ، وَنُفُوذِ أَمْرِهِ فِي التَّصَرُّفِ فِي المَخْلُوقَاتِ ؟! . فَفِي كُلِّ وَيُعْنِي ، وَيَعْدِي وَيُضِلُّ ، وَيُعْذِلُ وَيُشْفِي ، وَيَعْدِي وَيُضِلُّ ، وَيُعْذِلُ وَيُشْفِي ، وَيَعْدِي وَيَشِلُ ، وَيُعِزُّ وَيُثْلِلُ ، وَيُعْذِلُ أَنْ الْمَوْلِ اللَّهُ وَيُشْفِي ، وَيُعْذِي وَيُشْفِي ، وَيَعْذِلُ ، وَيُعْذِلُ اللَّوْلِ اللَّهُ وَيُشْفِي ، وَيُعْذِلُ ، وَيُعْذِلُ الْمَوْلِ الدُّرُونَ ﴾ ويُسْعِدُ ويُشْفِي ، ويُعافِي وَيَبْتَلِي ، ﴿ إِنَّمَا أَمُرُهُ وَإِذَا أَرَادَ وَيُشْفِي ، وَيُعْذِلُ الفَقْهِية ، ص ٢٨) . (القوانين الفقهية ، ص ٢٨) .

(٣) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: وَأَمَّا الكَلَامُ فَإِنَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مُتَكَلِّمُ بِصِفَةٍ أَزَلِيَّةٍ لَيْسَتْ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ، وَلَا التَّبْعِيضَ، وَلَا التَّقْدِيمَ، صَوْتٍ، وَلَا التَّبْعِيضَ، وَلَا التَّقْدِيمَ، وَلَا التَّقُومِينَ، كَمَا لَا تُشْعِيمَ، وَلَا التَّقْدِيمَ، وَلَا التَّقْدِيمَ، وَلَا التَّقْدِيمَ، وَلَا التَّقْدِيمَ، وَلَا التَّقْدِيمَ، وَلَا التَّقْدِيمَ، وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

بِهَا رَسُولُ اللهِ صَالَىٰتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]. وقال صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةُ (١).

وَدَلَّ صُنْعُهُ لَهَا عَلَى قُدْرَتِهِ؛ قَالَ تَعَالَى تَنْبِيهًا عَلَى ذَلِكَ: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٤٥]، وَقَالَ: ﴿ لَهُ. مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْمِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢].

وَدَلَّ إِتْقَانُهُ عَلَى عِلْمِهِ وَبَصَرِهِ ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾

وَدَلَّ تَخْصِيصُهُ لَهَا بِأَشْكَالِهَا وَأَزْمَانِهَا عَلَى إِرَادَتِهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَهُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاتًا وَيَهَ بُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ﴾ [الشورى: ٤٩]، ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيُخْتَارُ ﴾ [القصص: ٦٨].

ودلُّ إِنْزَالُهُ الكُتُبَ وَأَمْرُهُ وَنَهْيَهُ عَلَى كَلَامِهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يُسْمَعُ كُلُمُ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦] (٢).

وَيَدُلُّ اسْتِجَابَتُهُ لِلدُّعَاءِ عَلَى سَمْعِهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرُّ إذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٢٢].

#### ﴿ مَسْأَلَةٌ:

لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الحُسْنَى وَالصِّفَاتُ العُلَى الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ

- (١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: هَذَا بُرْهَانٌ عَلَى أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الخَالِقَ يَعْلَمُ مَخْلُوقَاتِهِ. (التسهيل، ص١٠٠).
- (٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: هُوَ مِنَ الجِوَارِ، أَيْ: اسْتَأْمَنَكَ فَآمِنْهُ حَتَّى يَسْمَعَ القُرْآنَ لَيُرَى هَلْ يُسْلِمُ أُمْ لا. (التسهيل، ص٢٢٨).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في الدَّعَوَاتِ، بَابِ: لِلَّهِ مائَةُ اسْمٍ غَيْرَ وَاحِدٍ؛ وَمُسْلِمٌ فِي الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، بَابِ فِي أَسْمَاءِ الله تَعَالَى وَفَضْلِ مَنْ أَحْصَاهَا.

وَأَنَّهُ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الخَطَأُ وَلَا النِّسْيَانُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يَضِلُ رَبِّ وَأَنَّهُ لَا يَخِرِي عَلَيْهِ الخَطَأُ وَلَا النِّسْيَانُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يَضِلُ رَبِّ وَلَا يَضِلُ رَبِي عَلَيْهِ وَلَا يَضِلُ رَبِّ وَلَا يَضِلُ رَبِي النَّهُ وَلَا يَضِلُ رَبِي عَلَيْهِ وَلَا يَضِلُ مَا إِنْ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَضِلُ لَا يَضِلُ وَلَا يَضِلُ لَا يَضِلُ لَا يَضِلُ لَا يَضِلُ لَا يَضِلُ مَا إِنْ مِنْ مِنْ وَلَا يَضِلُ لَا يَصْلِقُ وَلَا يَضِلُونُ وَلَا يَضِلُ اللَّهُ مِنْ مِنْ وَلَا يَضِلُ لَا يَصْلِقُ وَلَا يَضِلُ اللَّهُ مِنْ وَلَا يَسْتَى اللَّهُ وَلَا يَسْتَى اللَّهُ وَلِي يَسْتَى اللَّهُ وَلَا يَسْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسْتَى اللَّهُ وَلَا يَسْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَى اللَّهُ وَلَا يَسْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَلِي اللَّهُ عَلَا يَسْتَلُونُ اللَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَلُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى السَالِمُ عَلَيْهِ عَلَى السَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَالِمُ عَلَيْهِ عَلَى السَ

وَأَنَّهُ عَدْلٌ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ وَأَفْعَالِهِ، لَا يَظْلِمُ وَلَا يَجُورُ.

وَكُلَّ نِعْمَةٍ مِنْهُ فَضْلُ، وَكُلَّ نِقْمَةٍ مِنْهُ عَدْلُ؛ لِأَنَّهُ مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ، وَكُلَّ نِعْمَةٍ مِنْهُ عَدْلُ؛ لِأَنَّهُ مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ، وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَفْعَلَ فِي مُلْكِهِ مَا يَشَاءُ، وَيَتَصَرَّفَ فِي عِبَادِهِ كَمَا يَشَاءُ؛ قَالَ وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَفْعَلَ فِي مُلْكِهِ مَا يَشَاءُ، وَيَتَصَرَّفَ فِي عِبَادِهِ كَمَا يَشَاءُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَقْعَلُ وَهُمْ يُشْعَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

وَأَنَّهُ تَعَالَى لَا يُشْبِهُ شَيْئًا، وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ وَأَنَّهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ فَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

#### ﴿ تَنْبِيهُ وَنَصِيحَةً:

اعْلَمْ أَنَّهُ وَرَدَ فِي القُرْآنِ وَالحَدِيثِ أَلْفَاظٌ يُوهِمُ ظَاهِرُهَا التَّشْبِية، وَعَلَمْ أَنَّهُ وَرَدَ فِي القُرْآنِ وَالحَدِيثِ أَلْفَاظٌ يُوهِمُ ظَاهِرُهَا التَّشْبِية، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، وَحَدِيثِ النَّزُولِ (٢) وَغَيْرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، وَحَدِيثِ النَّزُولِ (٢) وَغَيْرِ

## الفيم المناكلية ا

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَهُ الجَلَالُ الأَعْظَمُ، وَالكَمَالُ المُطْلَقُ، الَّذِي الْخَامُ وَالكَمَالُ المُطْلَقُ، الَّذِي تَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ، وَتَبَرَّأَ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِنَا: (سُبْحَانَ اللهِ) (١).

وَأَنَّهُ لَا يَعْتَرِيهِ عَجْزٌ وَلَا قُصُورٌ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: اللهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٤٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَةِ أَيّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَهُ وَلَقَدُ خَلَقَنَ السَّمَوَتِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَةِ أَيّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَعْوَبٍ ﴾ [ق: ٣٨]، وَاللَّغُوبُ: هُو الإِعْيَاءُ وَالتَّعَبُ.

وَأَنَّهُ لَا يَغْفُلُ وَلَا يَنَامُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِثَى عُ ﴾ تَنْزِيهٌ لِلَّهِ تَعَالَى عَنْ مُشَابَهَةِ المَخْلُوقِينَ . قَالَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الكَافُ زَائِدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ ، وَالمَعْنِيُّ: لَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ . وَقَالَ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ: لَيْسَتُ بِزَائِدَةٍ ، وَلَكِنْ وَضَعَ «مِثْلِهِ» مَوْضِعَ هُو ، وَالمَعْنِيُّ: لَيْسَ كَهُو شَيْءٌ . قَالَ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ: لَيْسَتُ بِزَائِدَةٍ ، وَلَكِنْ وَضَعَ «مِثْلِهِ» مَوْضِعَ هُو ، وَالمَعْنِيُّ: لَيْسَ كَهُو شَيْءٌ . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وَهَذَا كَمَا تَقُولُ: مِثْلُكَ لَا يَبْخُلُ ، وَالمُرَادُ: أَنْتَ لَا تَبْخُلُ ، فَاللَّهُ لَا يَبْخُلُ ، وَالمُرَادُ: أَنْتَ لَا تَبْخُلُ ، فَاللَّهُ عَنْ ذَاتِهِ . (التسهيل ، ص٢٦٧) .

<sup>(</sup>٢) وَهُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي التَهَجُّدِ، بَابِ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ؟=

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: «سُبْحَانَ»: تَنْزِيهُ، وَ«سَبَّحْتُ الله» أَيْ: نَزَّهْتُهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنَ الصَّاحِبَةِ وَالوَّلَدِ وَالشَّرَكَاءِ وَالأَنْدَادِ وَصِفَاتِ الحُدُوثِ وَجَمِيعِ العُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ. (التسهيل، ص ٤٠).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: ﴿لَا تَأْخُذُهُ، سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ تَنْزِيةٌ لِلَّهِ عَنِ الْآفَاتِ البَشَرِيَّةِ وَالفَرْقُ بَيْنَ السِّنَةِ وَالفَرْقُ بَيْنَ السِّنَةِ وَالنَّوْمِ أَنَّ السِّنَةَ هِيَ ابْتِدَاءُ النَّوْمِ ، لَا نَفْسُهُ ، كَقَوْلِ القَائِلِ: فِي عَيْنِهِ سِنَةٌ وَلَيْسَ السِّنَةِ وَالنَّوْمِ . (التسهيل، ص١١٨).

وَهَذَا طَرِيقَةُ التَّسْلِيمِ الَّتِي تَقُودُ إِلَى السَّلَامَةِ، وَهِيَ الَّتِي أَثْنَى اللهُ عَلَى مَنِ اتَّصَفَ بِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى مَنِ اتَّصَفَ بِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى مَنِ اتَّصَفَ بِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى مَنِ اتَّصَفَ بِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى مَنِ اتَّصَفَ بِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى مَنِ اللهُ عَمَانَ عَلَى مَنِ اللهُ عَمَانَ عَلَى اللهُ عَمَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنِ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَعَلَى هَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَئِمَّةُ المُسْلِمِينَ كَذَلِكَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلٍ، وَسُفْيَانُ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ يَجِبُ الاقْتِدَاءُ بِهِمْ وَالاتِّبَاعُ لِطَرِيقَتِهِمْ.

= وَمُسْلِمٌ فِي صَلَاةِ المُسَافِرِينَ، بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا لَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ النَّبِي اللَّهُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيب لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَنِي فَأَعْفِرَنِي فَأَعْفِرَنِي فَأَعْفِرَ لَهُ».

قَالَ القَاضِي عِيَاضُّ: رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكِ: «يَنْزِلُ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ، وَأَمَّا هُو تَعَالَى فَدَائِمٌ لَا يَزُولُ». وَقَالَهُ غَيْرُهُ. وَاعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا بِأَنَّ أَمْرُهُ يَنْزِلُ فِي كُلِّ حِينٍ، فَدَائِمٌ لَا يَزُولُ». وَقَالَهُ غَيْرُهُ. وَاعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا بِأَنَّ أَمْرُهُ يَنْزِلُ فِي كُلِّ حِينٍ، فَلَا يَخْتَصُّ بَوْوَلُ أَمْرُهُ يَنْزِلُ أَمْرُهُ يَنْزِلُ أَبَدًا الوَقْتِ هُو مَا اقْتَرَنَ بِهَذَا القَوْلِ: «هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟» الحَدِيثُ، وَأَمْرُهُ يَنْزِلُ أَبَدًا مِنْ هُو مَا اقْتَرَنَ بِهِذَا القَوْلِ: «هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟» الحَدِيثُ، وَقَيلَ: هُو عِبَارَةٌ عَنْ بَسْطِ غَيْرِ هَذِهِ القَرِينَةِ، وَقِيلَ: هُو عِبَارَةٌ عَنْ بَسْطِ غَيْرِ هَذِهِ القَرِينَةِ، وَقِيلَ: هُو عِبَارَةٌ عَنْ بَسْطِ رَحْمَتِهِ وَقُرْبِ إِجَابِتِهِ. (مشارق الأنوار، ج٢/ص٥).

الفتاع في الكام في الأنبياء والمائلة والأثمة ولهجابة في الكلام في الأنبياء والملائلة والأثمة ولهجابة

## الفحن المناب النول

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَ الأَنْبِيَاءَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ إِلَى الخَلْقِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الكُتْبَ، وَفَضَّلَهُمْ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ، وَفَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَمَنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ اللهُ فِي القُرْآنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرُهُ، وَأَوَّلُهُمْ آدَمُ أَبُو وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرُهُ، وَأَوَّلُهُمْ آدَمُ أَبُو البَشَرِ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى جَمِيعِهِمْ.

وَيَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِمْ فِي دَعْوَى النَّبُوَّةِ: مَا ظَهَرَ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنَ المُعْجِزَاتِ الخَوَارِقِ لِلْعَادَاتِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ المُعْجِزَاتِ الخَوَارِقِ لِلْعَادَاتِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ المُعْجِزَاتِ الخَوَارِقِ لِلْعَادَاتِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدُ أُوتِي مِنَ الآيَاتِ مَا اللّهَ اللّهِ اللّهُ مُنَ عَلَيْهِ البَشَرُ ﴾ (١) .

وَاعْلَمْ أَنَّ فِي بَعْثِ الْأَنْبِيَاءِ وُجُوهًا مِنَ الحِكْمَةِ:

﴿ الْوَجْهُ الْأُوَّلُ: أَنَّ عُقُولَ النَّاسِ تَخْتَلِفُ، وَمَذَاهِبُهَمْ تَتَبَايَنُ،

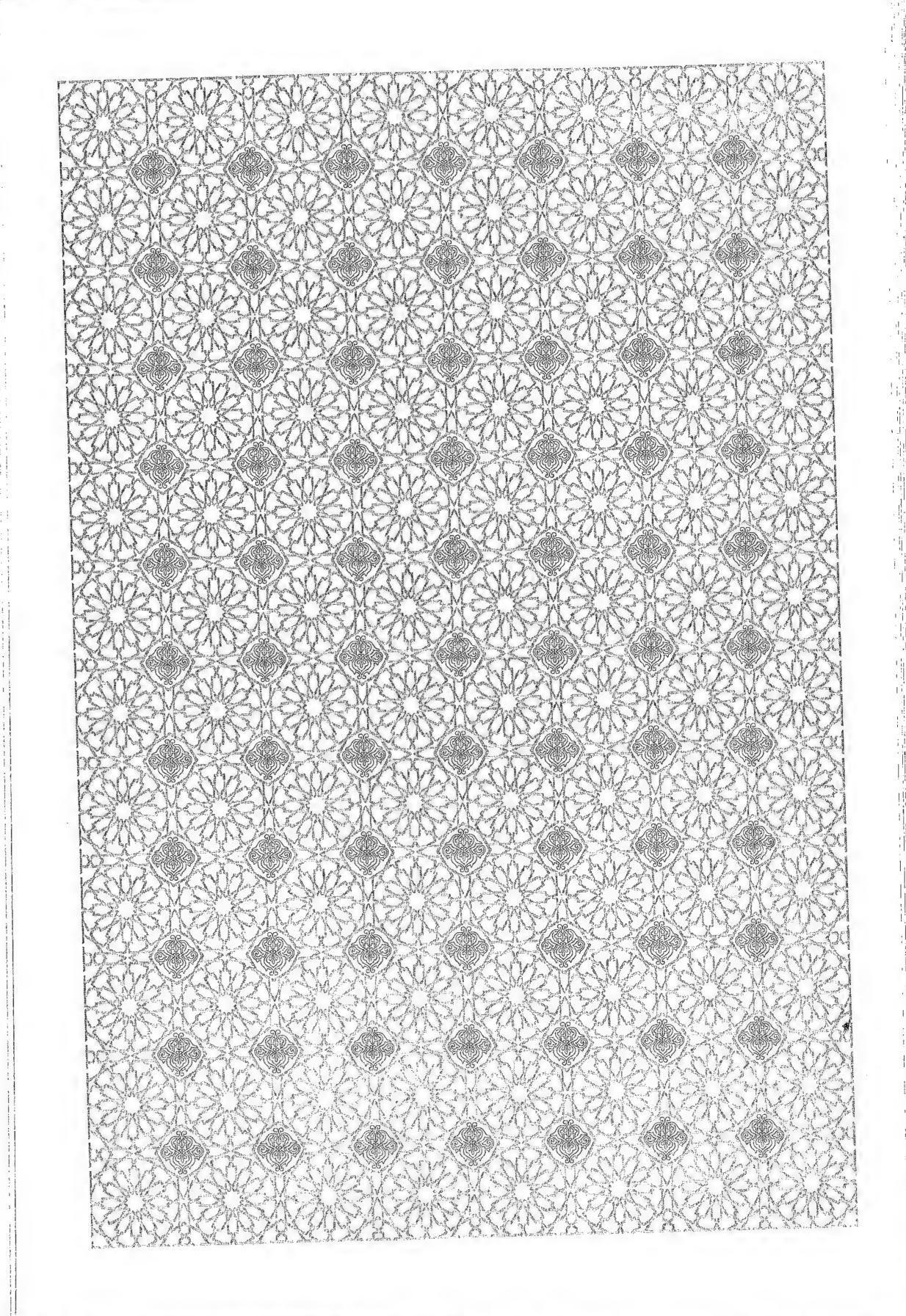

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النبي صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: بعثت بجوامع الكلم؛ ومسلم في الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صَالَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ .

فَبَعَثَ اللهُ الأَنْبِياءَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ لِيبَيِّنُوا لِلنَّاسِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْحَالَى: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

\* الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ اللهَ خَلَقَ الخَلْقَ لِيَعْبُدُوهُ، وَشَرَعَ لَهُمْ شَرَائِعَ مِنَ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ يَقِفُونَ عِنْدَهَا، وَجَعَلَ الأَنْبِياءَ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ مِنَ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ يَقِفُونَ عِنْدَهَا، وَجَعَلَ الأَنْبِياءَ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ لِيُبَلِّغُوهُمْ عَنْهُ مَا شَرَعَ لَهُمْ، فَلَوْ لَمْ يَبْعَثِ اللهُ الأَنْبِياءَ لَضَلَّ الخَلْقُ وَلَمْ لِيُبْتِلُغُوهُمْ عَنْهُ مَا شَرَعَ لَهُمْ، فَلَوْ لَمْ يَبْعَثِ اللهُ الأَنْبِياءَ لَضَلَّ الخَلْقُ وَلَمْ يَعْرَفُوا كَيْفُ يَعْبُدُونَ اللهَ وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا يَفْعَلُونَ وَلا مَا يَتْرُكُونَ؛ قَالَ يَعْرَفُوا كَيْفَ يَعْبُدُونَ اللهَ وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا يَفْعَلُونَ وَلا مَا يَتْرُكُونَ؛ قَالَ تَعْرَفُوا كَيْفَ يَعْبُدُونَ اللهَ وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا يَفْعَلُونَ وَلا مَا يَتْرُكُونَ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ اللّٰمُ سُلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٤٨]، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ أَوْجَبَ اللهُ طَاعَةَ الرُّسُلِ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالَ: ﴿ وَمَا أَرُسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا فَقَالَ: ﴿ وَمَا أَرُسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لَيُطْكَاعَ بِإِذْنِ اللهُ صَاعَةَ الرُّسُلِ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالَ: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لَاللهَ ﴾ [النساء: ٤٤].

\* الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَ الأَنْبِياءَ لِيُقِيمَ الحُجَّةَ عَلَى الخَلْقِ وَيَقْطَعَ أَعْذَارَهُمْ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ الخَلْقِ وَيَقْطَعَ أَعْذَارَهُمْ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] (١) ، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ

عَلَى ٱللّهِ حُجَّةُ أَبِعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴿ [النساء: ١٦٥] (١) وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ اللهُ فِي اللّهِ فِي اللّهِ حُجَّةُ بِعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴿ [النساء: ١٦٥] (١) وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ اللهُ فِي اللّهِ حَرَةِ: ﴿ يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلدّ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ [الأنعام: ١٣٠].

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: قِيلَ: إِنَّ هَذَا فِي حُكْمِ الدُّنْيَا، أَيْ: إِنَّ اللهَ لَا يُهْلِكُ أُمَّةً إِلَّا بَعْدَ الإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ بِإِرْسَالِ رَسُولِ إِلَيْهِمْ. وَقِيلَ: هُوَ عَامٌّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنَّ اللهَ لَا الإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ بِإِرْسَالِ رَسُولِ إِلَيْهِمْ. وَقِيلَ: هُوَ عَامٌ فِي الدَّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ فِي الآخِرَةِ قَوْمًا إِلَّا وَقَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا فَكَفَرُوا بِهِ وَعَصَوْهُ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا يُعْذَبُ فِي الآخِرَةِ قَوْمًا إِلَّا وَقَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا فَكَفَرُوا بِهِ وَعَصَوْهُ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: ﴿كُلُّمَا أَلْهِمَ مِنَا اللهَ عَنْ مُا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى أَنَّ التَّكْلِيفَ لَا يَلْزُمُ العَمْلِ السَّنَةِ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلَى أَنَّ التَّكْلِيفَ لَا يَلْزُمُ العَبَادَ إِلَّا مِنَ الشَّرْعِ، لَا مِنْ مُجَرَّدِ العَقْلِ. (التسهيل، ص ١٥١).

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: أَيْ: بَعَثَهُمْ لِيَقْطَعَ حُجَّةَ مَنْ يَقُولُ: لَوْ أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولًا لاَمَنْتُ. (التسهيل، ص ٢٠٨).

#### الكلام في الأنبياء والملائكة والأئمة والصحابة الكالم

#### خَمْسَةِ أَنْوَاعِ:

﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ لَهُ الْأَوْلُ ﴿ الْقُوْآنُ المَجِيدُ اللَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ؛ ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ؛ ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَلا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ لَهُ اللَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَلا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَلا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ مَعَيدٍ ﴾ [فصلت: ١١ - ٢١]

وَيَدُلُّ الْقُرْآنُ عَلَى صِحَّةِ نَبُوَّتِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاَّمَ مِنْ عَشَرَةِ وُجُوهٍ:

\* الوَجْهُ الأوَّلُ: فَصَاحَتُهُ وَجَزَالَتُهُ الَّتِي يَتَمَيَّزُ بِهَا عَنْ سَائِرِ الكَلَامِ، وَقَدِ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ مَنْ سَمِعَهُ مِنَ العَرَبِ، وَكَذَلِكَ نَظْمُهُ العَجِيبُ مِنْ مَقَاطِعِ آيَاتِهِ وَحُسْنِ تَأْلِيفِهِ، وَقَدْ عَدَّ بَعْضُ العُلَمَاءِ نَظْمَهُ وَجْهًا آخَرَ زَائِدًا عَلَى فَصَاحَتِهِ.

\* الوَجْهُ الثّانِي: أَنَّ النَّبِيَّ صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَعَا الْخَلْقَ إِلَى الْإِثْيَانِ بِمِثْلِهِ، فَعَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَأْتُوا بِشَيْءٍ، مَعَ تَوَفَّرِ دَوَاعِيهِمْ عَلَى مُعَارَضَتِهِ فَعَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَأْتُوا بِشَيْءٍ، مَعَ تَوَفَّرِ دَوَاعِيهِمْ عَلَى مُعَارَضَتِهِ وَحِرْصِهِمْ عَلَى تَكْذِيبِهِ، وَفَصَاحَةِ الْعَرَبِ فِي زَمَانِهِ، وَلَوْ قَدَرُوا عَلَى شَيْءٍ وَحِرْصِهِمْ عَلَى تَكْذِيبِهِ، وَفَصَاحَةِ الْعَرَبِ فِي زَمَانِهِ، وَلَوْ قَدَرُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَفَعَلُوهُ، وَلَمْ يَرْضَوْا بِالقَتْلِ وَالأَسْرِ وَسَبْيِ الذَّرَارِي وَالأَمْوَالِ.

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ البَشَرُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي البَشَرُ ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْ مِنَّا ذَنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُوا شُهَدَا عَكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣] (١).

(١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: الآيَةُ إِثْبَاتٌ لِنْبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِمَ بِإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ القُرْآنَ الَّذِي (١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: الآيةُ إِثْبَاتُ لِنْبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالِمَ بِإِقَامَةِ بِإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ القُرْآنَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ (التسهيل، ص ٥٥).

#### الفنجينانالاناجين

في إثبات بنوة خاتم البيبين بيل المرسلين خبرالأولين الآخرين وحته للعالمين أبي القام محرب عليت بن عبدالمطلب بن هامش وحمة للعالمين أبي القام محرب عليت بن عبدالمطلب بن هامش النبي الأقي العربي القرشي على المدعلية و الم وارحم وثمرون وكرم النبي الأقي العربي القرشي على المدعلية و الم وارحم وثمرون وكرم

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَرْسَلَهُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ مِنَ العَرَبِ وَالعَجَمِ وَإِلَى الجِنِّ، وَأَوْجَبَ عَلَى الجَمِيعِ الدُّخُولَ فِي دِينِهِ وَهُو دِينُ الإِسْلامِ اللهِ عَيْرَهُ، وَنَسَخَ بِمِلَّتِهِ جَمِيعَ المِلَلِ، وَخَتَمَ بِشَرِيعَتِهِ جَمِيعَ اللَّذِي لَا يَقْبَلُ اللهُ غَيْرَهُ، وَنَسَخَ بِمِلَّتِهِ جَمِيعَ المِلَلِ، وَخَتَمَ بِشَرِيعَتِهِ جَمِيعَ الشَّرائِعِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَسَانَيُهُ النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ الشَّرائِع؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو الأَعراف: ١٥٨] ، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ رِسَالَتِهِ وَنَبُوَّتِهِ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ ()، وَلْنَجْمَعْهَا فِي

<sup>(</sup>۱) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: لَمَّا كَانَتْ رِسَالَةُ نَبِيِّنَا صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَعَمَّ، وَشَرِيعَتُهُ نَاسِخَةً لِمَا تَقَدَّمَ، الْقُتْضَى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ بَرَاهِينُهُ أَظْهَرَ، وَآيَاتُهُ أَبْهَرَ، وَدَلَائِلُ صِدْقِهِ أَكْبَرَ وَأَكْثَرَ، مُبَالَغَةً فِي الْقُتْضَى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ بَرَاهِينُهُ أَظْهَرَ، وَآيَاتُهُ أَبْهَرَ، وَدَلَائِلُ صِدْقِهِ أَكْبَرَ وَأَكْثَرَ، مُبَالَغَةً فِي إِقَامَةِ الحُجَّةِ، وَإِيضَاحًا لِسُلُوكِ المَحَجَّةِ، فَلَقَدْ أَيَّدَهُ الله بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْآيَاتِ البَاهِرَةِ وَالْعَامَةِ الخَجَةِ، وَإِيضَاحًا لِسُلُوكِ المَحَجَّةِ، فَلَقَدْ أَيَّدَهُ الله بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْآيَاتِ البَاهِرَةِ وَالْعَلَامَاتِ الظَّهِرَةِ، فِيهَا عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، وَمَا أَحْوَالُهُ وَأَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ إِلَّا العَجَبُ وَالْعُكَرَمَاتِ الظَّهِرَةِ، فِيهَا عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، وَمَا أَحْوَالُهُ وَأَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ إِلَّا العَجَبُ اللهُ العَجَبُ . (القوانين الفقهية، ص ٣٤).

وَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ قُل لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ وَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ قُل لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِلْإِنسُ وَٱلْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِللَّهِ مِنْ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِللَّهِ مِنْ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلِّلِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُن اللَّهُ

\* الوَجْهُ الثَّالِثُ: مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ أَخْبَارِ الأُمَمِ السَّالِفَةِ وَحِكَايَاتِ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّا كَانَ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّا كَانَ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَلْكُ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكُ مِن قَبْلِ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَلْكُ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكُ مِن قَبْلِ هَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلا اللهِ اللهِ ال

\* الوَجْهُ الرَّابِعُ: مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الْغُيُوبِ مِمَّا كَانَ لَمْ يَقَعْ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى حَسَبِ مَا قَالَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَكَذَلِكَ مَا عَلَى حَسَبِ مَا قَالَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ عَلَى اللّهِ التوبة: ٣٣]، وَخَيْرِ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ أَسْرَارِ النَّاسِ وَمَكْنُونَاتِ صُدُورِهِمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَخْبَرَ بِهِ مِنْ أَسْرَارِ النَّاسِ وَمَكْنُونَاتِ صُدُورِهِمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْصَهِمْ وَمَنْ أَسْرَارِ النَّاسِ وَمَكْنُونَاتِ صُدُورِهِمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْصَهُمْ إِللّهِ مِنْ أَسْرَارِ النَّاسِ وَمَكْنُونَاتِ صُدُورِهِمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْصَهُمْ إِللّهِ مِنْ أَسْرَارِ النَّاسِ وَمَكْنُونَاتِ صُدُورِهِمْ وَاللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

\* الوَجْهُ الخَامِسُ: مَا فِيهِ مِنَ العِلْمِ بِعَقَائِدِ الدِّينِ: مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ اللهِ الوَجْهُ الخَامِسُ: مَا فِيهِ مِنَ العِلْمِ بِعَقَائِدِ الدِّينِ: مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ، وَأَحْوَالِ الدَّارِ الآخِرَةِ، وَإِقَامَةِ الدَّلَائِلِ عَلَى ذَلِكَ، وَالرَّدِّ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ، وَأَحْوَالِ الدَّارِ الآخِرَةِ، وَإِقَامَةِ الدَّلائِلِ عَلَى ذَلِكَ، وَالرَّدِّ

عَلَى أَصْنَافِ الْأُمَمِ بِالحُجَجِ القَاطِعَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَعْجَزُ عَنْ إِدْرَاكِهِ العُقُولُ وَلَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِوَحْيِ مِنَ اللهِ تَعَالَى.

\* الوَجْهُ السَّادِسُ: مَا شَرَعَ فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ، وَبَيَّنَ فِيهِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَبَيَّنَ فِيهِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَهَدَى إِلَيْهِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الَّتِي جَمَعَ فِيهَا بَيْنَ صَلَاحِ اللَّنْيَا وَالآخِرَةِ.

\* الوَجْهُ السَّابِعُ: كَوْنُهُ مَحْفُوظًا عَنِ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ، بِخِلَافِ سَائِرِ الكَّنْبِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩](١).

\* الوَجْهُ الثَّامِنُ: تَيْسِيرُهُ لِلْحِفْظِ، وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالمُشَاهَدَةِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقَرُءَانَ لِلذِّكْرِ ﴾ [القمر: ١٧] (٢).

الوَجْهُ التَّاسِعُ: كَوْنُهُ لا يَمَلُّهُ قَارِئُهُ وَلا سَامِعُهُ عَلَى كَثْرَةِ كَوْدَهِ. وَدَادِ.

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: عَجَزَ الخَلْقُ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ العُلُومِ الإِلَّهِيَّةِ، وَالمَعَانِي العَجِيبَةِ الَّتِي لَمْ يَكُنِ النَّاسُ يَعْلَمُونَهَا وَلَا يَصِلُونَ إِلَيْهَا، وَالبَرَاهِينِ الوَاضِحَةِ، وَالمَعَانِي العَجِيبَةِ الَّتِي لَمْ يَكُنِ النَّاسُ يَعْلَمُونَهَا وَلَا يَصِلُونَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَتْ بِهِ عَلَى الكَمَالِ، وَقَالَ أَكْثُرُ النَّاسِ: إِنَّهُمْ عَجَزُوا عَنْهُ لِفَصَاحَتِهِ وَحُسْنِ نَظْمِهِ، وَوُجُوهُ إِعْجَازِهِ كَثِيرَةٌ قَدْ ذَكَرْنَا فِي غَيْرِ هَذَا مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَجْهًا. (التسهيل، وَوَالُ أَكُثُو النَّاسِ عَيْرِ هَذَا مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَجْهًا. (التسهيل، وَوَالْ أَكُثُو الْفَي غَيْرِ هَذَا مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَجْهًا. (التسهيل، صَحَيْرَةً فَدْ ذَكَرْنَا فِي غَيْرِ هَذَا مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَجْهًا.

<sup>(</sup>۱) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: مَعْنَى حِفْظِهِ: حِرَاسَتُهُ عَنِ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ كَمَا جَرَى فِي غَيْرِهِ مِنَ الكُتْبِ، فَتَوَلَّى اللهُ حِفْظَ القُرْآنِ فَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ وَلَا النُّقْصَانِ مِنْهُ وَلَا النُّقْصَانِ مِنْهُ وَلَا النَّقْصَانِ مِنْهُ وَلَا اللَّعْصَانِ مِنْهُ وَلَا إِلَى أَهْلِهَا وَلَوْ إِلَى أَهْلِهَا وَلَوْ اللهِ اللهُ وَلِهِ اللهُ وَمِنَ الكُتُبِ فَإِنَّ حِفْظَهَا مَوْكُولُ إِلَى أَهْلِهَا وَلَوْلِهِ: ﴿ وَمِنَ الكُتُبِ فَيُولِهِ اللهُ وَلِهُ إِلَى اللهُ عَيْرِهِ مِنَ الكُتُبِ فَإِنَّ حِفْظَهَا مَوْكُولُ إِلَى أَهْلِهَا وَلَوْلِهِ: ﴿ وَمِنَ اللهُ عَيْرِهِ مِنَ الكُتُبِ فَإِنَّ حِفْظَهَا مَوْكُولُ إِلَى أَهْلِهَا وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهِ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ وَيَوْلِهِ وَيْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا إِلَى أَهُ لِلهَا وَلَوْلِهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَى الللَّالَةُ وَلَهُ اللهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَى الللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَا الللللَّ

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: أَيْ: سَهَّلْنَاهُ لِلْحِفْظِ، وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالمُشَاهَدَةِ؛ فَإِنَّهُ يَحْفَظُ الأَطْفَالُ الأَصَاغِرُ وَغَيْرُهُمْ حِفْظً بَالِغًا، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الكُتُبِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ شَيْءٌ الأَصَاغِرُ وَغَيْرُهُمْ حِفْظً بَالِغًا، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الكُتُبِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ شَيْءٌ مِنَ الكَتُبِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ إِلَّا القُرْآنُ، وَقِيلَ: مَعْنَى الآيَةِ: سَهَّلْنَاهُ لِلْفَهْمِ وَالاتِّعَاظِ بِهِ مِنَ الكُتُبِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ إِلَّا القُرْآنُ، وَقِيلَ: مَعْنَى الآيَةِ: سَهَّلْنَاهُ لِلْفَهْمِ وَالاتِّعَاظِ بِهِ لِمَا تَضَمَّنَ مِنَ البَرَاهِينِ وَالحِكَمِ البَلِيغَةِ، (التسهيل، ص ٨٤١).

\* الوَجْهُ العَاشِرُ: مَا فِيهِ مِنَ الرُّقَى وَالدَّعَوَاتِ الَّتِي يَشْفِي بِهَا الأَمْرَاضَ وَالآفَاتِ، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ عَنْ رُقْيَةِ اللَّدِيغِ بِفَاتِحَةِ الأَمْرَاضَ وَالآفَاتِ، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ عَنْ رُقْيَةِ اللَّدِيغِ بِفَاتِحَةِ الكَّمِتَابِ، وَكَمَا جَاءَ أَنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ الحَشْرِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَّ.

النَّوْعُ النَّوْعُ الثَّانِي ﴿ مَا ظَهَرَ عَلَى يَدَيْهِ صَالِللَهُ عَلَى يَدَيْهِ صَالِلَهُ عَلَى النَّهُ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ البَاهِرَةِ وَالآيَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَهِي كَثِيرَةٌ جِدًّا، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُعْجِزَاتِ البَاهِرَةِ وَالآيَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: لَمْ يُعْطِ اللهُ العُلَمَاءِ: إِنَّهَا تَنْتَهِي إِلَى أَنْفِ مُعْجِزَةٍ، وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: لَمْ يُعْطِ اللهُ نَبِيًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مُعْجِزَةً إِلّا وَأَعْطَى مُحَمَّدًا صَاللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي نَوْعِهَا مَا هُو خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ مِثْلُهَا.

فَمِنْهَا أَنَّهُ انْشَقَّ لَهُ القَمَرُ، وَنَبَعَ المَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، وَأَشْبَعَ الجَمْعَ الكَثِيرِ مِنَ الغُيُوبِ فَوَقَعَتْ عَلَى الجَمْعَ الكَثِيرِ مِنَ الغُيُوبِ فَوَقَعَتْ عَلَى الجَمْعَ الكَثِيرِ مِنَ الغُيُوبِ فَوَقَعَتْ عَلَى حَسَبِ مَا قَالَ، وَسَبَّحَ الحَصَى فِي كَفِّهِ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الحَجُرُ، وَأَقْلَبَتْ إِلَيْهِ الشَّجُرُ وَشَهِدَا بِنُبُوَّتِهِ، وَكَلَّمَهُ الغَزَالَةُ وَالضَّبُّ وَشَهِدَا بِنُبُوَّتِهِ، وَكَلَّمَهُ الغَزَالَةُ وَالضَّبُّ وَشَهِدَا بِنُبُوَّتِهِ، وَكَلَّمَهُ الغَزَالَةُ وَالضَّبُّ وَشَهِدَا بِنُبُوَّتِهِ، وَكَلَّمَهُ الخَرَالَةُ وَالضَّبُ وَشَهِدَا بِنُبُوَّتِهِ، وَكَلَّمَهُ الغَزَالَةُ وَالضَّبُ وَشَهِدَا بِنُبُوتِهِ، وَكَلَّمَهُ الجَمْوَتِهِ الجِنْعُ لَمَّا فَارَقَهُ، وَشَهِدَ الجَمْوَتِهِ الجَمْوَتِهِ الجَمْوَتِهِ اللهِ لَهُ المَوْتَى ، وَشَهِدَ المَوْتَى بِرِسَالَتِهِ، وَأَجَابَ اللهُ أَصْرَ كَثِيرَةٍ: مِنْهَا رَدُّ الشَّمْسِ بَعْدَمَا غَرَبَتْ، وَالاَسْتِسْقَاءُ وَالاَسْتِسْقَاءُ وَغَيْرُ ذَلِكَ.

#### وَاعْلَمْ أَنَّ مُعْجِزَاتِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قِسْمَيْنِ (١):

مِنْهَا مَا نَعْلَمُهُ قَطْعًا: كَانْشِقَاقِ القَمَرِ؛ لِأَنَّ القُرْآنَ نَصَّ بِوُقُوعِهِ، وَلَا يُعْدَلُ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ (٢)، وَجَاءَ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ الأَخْبَارِ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ، وَكَذَلِكَ قِصَّةُ نَبْعِ المَاءِ وَتَكْثِيرِ الطَّعَامِ رَوَاهَا الثَّقَاتُ وَالعَدَدُ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ، وَكَذَلِكَ قِصَّةُ نَبْعِ المَاءِ وَتَكْثِيرِ الطَّعَامِ رَوَاهَا الثَّقَاتُ وَالعَدَدُ

- الأوّلُ: مَا نَقْطَعُ بِصِحَّتِهِ فَتَقُومُ بِهِ الحُجَّةُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا عَلَى انْفِرَادِهِ، كَالْقُرْآنِ العَظِيمِ، وَكَانْشِقَاقِ القَمَرِ لِوُرُودِهِ فِي القُرْآنِ، وَكَنْبِعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، العَظِيمِ، وَكَانْشِقَاقِ القَمَرِ لِوُرُودِهِ فِي القُرْآنِ، وَكَنْبِعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَتَكْثِيرِ الطَّعَامِ القَلِيلِ لِاشْتِهَارِ ذَلِكَ وَانْتِشَارِهِ، وَعُدُولِ رُواتِهِ، وَوُقُوعِهِ فِي مَشَاهِدَ وَتَكْثِيرِ الطَّعَامِ القَلِيلِ لِاشْتِهَارِ ذَلِكَ وَانْتِشَارِهِ، وَعُدُولِ رُواتِهِ، وَوُقُوعِهِ فِي مَشَاهِدَ عَظِيمَةٍ وَمَحَافِلَ كَثِيرَةٍ.

- الثَّانِي: مَا نَقْطَعُ بِصِحَّةِ نَوْعِهِ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ، وَإِنْ لَمْ نَقْطَعْ بِصِحَّةِ آحَادِهِ، كَالإِخْبَارِ بِالْغُيُوبِ، وَإِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَثْرَ مِنْهُ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ حَتَّى صَارَ مَجْمُوعُهُ مَقْطُوعًا بِالْغُيُوبِ، وَإِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَثْرَ مِنْهُ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة حَتَّى صَارَ مَجْمُوعُهُ مَقْطُوعًا بِالْغُيُوبِ، وَإِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَثْرَ مِنْهُ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً حَتَّى صَارَ مَجْمُوعُهُ مَقْطُوعًا به .

- الثَّالِثُ: مَا نُقِلَ نَوْعُهُ وَأَشْخَاصُهُ نَقْلَ الآحَادِ، وَلَكِنْ إِذَا جُمِعَ إِلَى غَيْرِهِ أَفَادَ القَطْعَ بِوُقُوع المُعْجِزَاتِ. (القوانين الفقهية، ص٣٤ ـ ٣٥).

(٢) قَالَ الْبُنُ جُزَيٌ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَقَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١]: هَذَا إِخْبَارٌ عَمَّا جَرَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَالِللهَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا سَأَلُوهُ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشَقَاقَ القَمَرِ، فَقَالَ صَالِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اشْهَدُوا». وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضَالِللهُ عَنْهُ: انْشَقَ انْشَقَ القَمَرُ ، فَقَالَ صَالِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اشْهَدُوا». وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضَالِللهُ عَنْهُ: انْشَقَ القَمَرُ » وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضَالِللهُ عَنْهُ يَنْشَقُ القَمَرُ » وَقَلَ القَمَرُ ، وَقَلِ القَمَرِ ، وَقَلِ اللّهَ عَلَى وُقُوعٍ ذَلِكَ ، وَعَلَى تَفْسِيرِ الآيَةِ بِذَلِكَ ، إِلّا مَنْ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ. وَعَلَى عَفْسِيرِ الآيَةِ بِذَلِكَ ، إِلّا مَنْ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ. التسهيل ، ص ٨٣٩ ) .

مَشَاهِدَ عَظِيمَةٍ وَمَحَافِلَ كَبِيرَةٍ.

الكَثِيرُ عَنِ الجَمِّ الغَفِيرِ عَنِ العَدَدِ الكَثِيرِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَوَقَعَتْ فِي

\_ وَمِنْهَا مَا نَقْطَعُ بِصِحَّةِ نَوْعِهِ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ وَإِنْ لَمْ نَقْطَعْ بِصِحَّةِ آحَادِهِ: كَالْإِخْبَارِ بِالغُيُوبِ، وَإِجَابَةِ الدُّعَاءِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَثْرَ مِنْهُ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَارَ مَجْمُوعُهُ مَقْطُوعًا بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَذَلِكَ، فَإِذَا جُمِعَ إِلَى مِثْلِهِ اتَّفَقًا فِي المَعْنَى ، وَاجْتَمَعَا عَلَى الإِتْيَانِ بِالمُعْجِزِ.

﴿ النَّوْعُ الثَّالِثُ ﴿ الْاسْتِدْلَالُ بِمَا وَهَبَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْفَضَائِلِ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْفَضَائِلِ العَظِيمة وَالشَّمَائِلِ الكَرِيمةِ، وَمَا جَمَعَ لَهُ مِنَ السِّيرِ الجَمِيلَةِ وَالْمَنَاقِبِ الْجَلِيلَةِ الَّتِي لَا يَجْمَعُهَا اللهُ تَعَالَى إِلَّا لِأَحَبِّ عِبَادِهِ إِلَيْهِ وَأَكْرَمِهِمْ عَلَيْهِ.

فَمِنْهَا: شَرَفُ النَّسَبِ، وَجَمَالُ الصُّورَةِ، وَوُفُورُ العَقْلِ، وَصِحَّةُ الفَهْمِ، وَفَصَاحَةُ اللَّسَانِ، وَقُوَّةُ الحَوَاسِّ، وَكَثْرَةُ العُلُومِ، وَكَثْرَةُ العِبَادَةِ، وَحُسْنُ الخُلْقِ، وَالحِلْمُ، وَالصَّبْرُ، وَالشَّكْرُ، وَالنُّهْدُ، وَالزُّهْدُ، وَالزَّهْدُ، وَالعَدْلُ، وَالْأَمَانَةُ ، وَالصِّدْقُ ، وَالتَّوَاضُعُ ، وَالعَفْوُ ، وَالعِفَّةُ ، وَالسَّخَاءُ ، وَالشَّجَاعَةُ ، وَالْحَيَاءُ، وَالْمُرُوءَةُ، وَالتُّؤَدَّةُ، وَالْوَقَارُ، وَالْوَفَاءُ، وَحُسْنُ الْعَهْدِ، وَصِلَّةُ الرَّحِم، وَالشَّفَقَةُ، وَحُسْنُ المُعَاشَرَةِ، وَحُسْنُ التَّدْبِيرِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

فَقُدْ كَانَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَامِعًا لِجَمِيعِ خِصَالِ الكَمَالِ، مُحِيطًا بِشَتَّى أَوْصَافِ الجَلَالِ، بَلَغَ فِي ذَلِكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَأَبْعَدَ الغَايَاتِ، وَنَقَلَ

ذَلِكَ أَهْلُ الْأَخْبَارِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَمَنْ طَالَعَ أَخْبَارَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسِيرَهُ تَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ ، وَحَسْبُكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤].

وَانْظُرْ حَدِيثَ أَبِي سُفْيَانَ مَعَ هِرْقُلٍ مَلِكِ الرُّومِ، وَسُؤَالَهُ إِيَّاهُ عَلَى أَحْوَالِهِ وَأَخْلَاقِهِ وَنَسَبِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ صَدَّقَ نَبُوَّتَهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ خَرَّجَهُ البُخَارِي وَغَيْرُهُ.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَّامٍ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَاَّلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَالًمَ المُدِينَةَ جِئْتُ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ.

﴿ النَّوْعُ الرَّابِعُ ﴿ الاسْتِدْلَالُ بِمَا ظَهَرَ قَبْلَ مَبْعَثِهِ مِنَ النَّوْعُ الرَّابِعُ ﴿ النَّوْعُ الرَّابِعُ السَّتِدُلَالُ بِمَا ظَهَرَ قَبْلَ مَبْعَثِهِ مِنَ العَلَامَاتِ، فَمِنْهَا مَا ظُهَرَ فِي مَوْلِدِه مِنَ الْعَجَائِبِ: مِنَ النُّورِ الَّذِي خَرَجَ عِنْدَ وِلَادَتِهِ، وَارْتِجَاجِ إِيوَانِ كِسْرَى، وَخُمُّودِ نَارِ فَارِسَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا دُعَاءُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا - أَنْ يَبْعَثَهُ اللهُ فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْهُمَا: ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٩].

وَحِفْظُ نَسَبِهِ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ حَتَّى جَاءَ مِنْ أَشْرَفِ الأَحْسَابِ وَأَفْضَلِ البَيُوتِ، قَالَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنَ البَشَرِ آدَمَ ﴾ [اكي آخِرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (ج٤/ص٨٣).

وَمِنْهَا مَا تَرَادَفَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنِ الرُّهْبَانِ وَالْأَحْبَارِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ: مِنْ صِفَتِهِ، وَصِفَةِ أُمَّتِهِ، وَاسْمِهِ، وَعَلاَمَاتِهِ، فَمِنْ ذَلِكَ مَعْرِفَةُ الْكِتَابِ: مِنْ صِفَتِهِ، وَصِفَةِ أُمَّتِهِ، وَاسْمِهِ، وَعَلاَمَاتِهِ، فَمِنْ ذَلِكَ مَعْرِفَةُ بَنْ عَمْرِهِ بْنُ بَحِيرَا الرَّاهِبِ إِيَّاهُ فِي صِغرِهِ، وَمَا عَرَفَ بِهِ مِنْ أَمْرِهِ زَيْدٌ بْنُ عَمْرِه بْنُ نَوْفَلٍ، وَعَيْرُهُمَا مِمَّنْ قَرَأُ الكُتُب، وَمَا وُجِدَ مِنْ ذِكْرِهِ نَفْيُلٍ، وَوَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ، وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ قَرَأُ الكُتُب، وَمَا وُجِدَ مِنْ ذِكْرِهِ

فِي أَشْعَارِ المُوَحِّدِينَ المُتَقَدِّمِينَ مِثْلُ تُبَّعٍ وَالأَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ وَغَيْرِهِمَا، وَمَا أَنْطَقَ اللهُ بِهِ الكُهَّانَ مِنْ ذِكْرِهِ كَشِقًّ وَسَطِيحٍ وَخَنَافِرَ وَسَوادٍ وَغَيْرِهِمْ.

النّوعُ الخَامِسُ ﴿ السّتِدُلَالُ بِمَا ظَهَرَ بَعْدَهُ صَلّاللّهُ عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ تَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ مِنَ الْعَلَامَاتِ، فَمِنْ ذَلِكَ ظُهُورُ دِينِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ تَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ مِنَ الْعَلَامَاتِ، فَمِنْ ذَلِكَ ظُهُورُ دِينِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ تَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ هُو ٱلّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ سُبْحَانَهُ: ﴿ هُو ٱلّذِي آرَسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ سُبْحَانَهُ: ﴿ هُو ٱلّذِي مِنْهَا ﴾ وَفَتْحُ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ لِأُمَّتِهِ تَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ صَالِللّهُ عَلَى الْأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ مُلْكَ صَالِللّهُ عَا زُويَ لِي مِنْهَا ﴾ (٢).

وَانْظُرْ كَيْفَ غَلَبَتْ أُمَّتُهُ عَلَى مُلْكِ كِسْرَى وَقَيْصَرٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ مُلُوكِ الْأَرْضِ، وَاسْتُؤْصِلَتْ شَأْفَتُهُمْ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ ضَخَامَةِ المُلْكِ وَكَثْرَةِ الجُنُودِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحْدٌ إِلَّا بِأَمْرٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى.

الحَدِيثِ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ: ((لَمْ يَكُنْ فِي نَسَبِنَا سِفَاحٌ، وُهُ فِي نَسَبِنَا سِفَاحٌ، وُهُ فِي نَسَبِنَا سِفَاحٌ، وُهُ فِي نَسَبِنَا سِفَاحٌ، وُهُ نِكَاحٌ» (١).

وَرَدَّ اللهُ أَصْحَابَ الفِيلِ عَنْ مَكَّةَ وَأَهْلَكُهُمْ مِنْ أَجْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللهُ أَصْحَابَ الفِيلِ عَنْ مَكَّةَ وَأَهْلَكُهُمْ مِنْ أَجْلِهِ عَلَيْهِ السَّورَةِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَكَ بِ ٱلْفِيلِ ﴾ [الفيل: ١] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

وَمِنْهَا إِشَارَةُ مُوسَى وَعِيسَى وَسَائِرِ النَّبِيئِينَ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ \_ بِمَبْعَثِهِ ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيثِينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم وَعَلَيْهِمْ \_ بِمَبْعَثِهِ ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيثِينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُمُ مِنْ وَعَلَيْهِمْ \_ بِمِعْعُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ عَلَيْ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ عَلَيْ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَكَمْ اللهُ عَلَيْهِ مَا الآية .

وَمِنْهَا مَا وُجِدَ مِنْ ذِكْرِهِ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلنَّبِي ٓ ٱللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَينَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْإِنْجِيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] (٢).

وَمِنْهَا حِرَاسَةُ السَّمَاءِ بِالشُّهُ بِ، وَمَنْعُ الشَّيَاطِينِ مِنِ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ مِنْ حِينِ مَبْعَثِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ الجِنِّ: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ مِنْ حِينِ مَبْعَثِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ الجِنِّ: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ [الجن: ٩] الآية.

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: إِظْهَارُهُ: جَعْلُهُ أَعْلَى الأَدْيَانِ وَأَقْوَاهَا حَتَّى يَعُمَّ المَشَارِقَ وَالمَغَارِبَ. وَقِيلَ: ذَلِكَ عِنْدَ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَتَّى لَا يَبْقَى دِينٌ إِلَّا دِينُ الإِسْلَامِ. وَقِيلَ: ذَلِكَ عِنْدَ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَتَّى لَا يَبْقَى دِينٌ إِلَّا دِينُ الإِسْلَامِ. (التسهيل، ص ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ، بَابِ هَلَاكِ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ.

<sup>(</sup>١) أوردها القاضي عياض في الشفا (ج ١/ ص ١١٩).

<sup>(</sup>٢) وَقَدِ اسْتَطْرَدَ ابْنُ جُزَيّ فِي تَفْسِيرِ آيَةِ سُورَةِ الأَعْرَافِ وَذَكَرَ مَا وَرَدَ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ
وَقَدِ اسْتَطْرَدَ ابْنُ جُزَيّ فِي تَفْسِيرِ آيَةِ سُورَةِ الأَعْرَافِ وَذَكَرَ مَا وَرَدَ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ
وَأَخْبَارِ المُتَقَدِّمِينَ مِنْ ذِكْرٍ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (راجع التسهيل، ص ٢٠٠٠ ـ وَأَخْبَارِ المُتَقَدِّمِينَ مِنْ ذِكْرٍ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (راجع التسهيل، ص ٢٠٠٠ ـ ٢٠).

وَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ بِسَبْعَةِ أَوْجُهِ:

\* الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ النَّسْخَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ البَدَاءُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ أَنْ النَّسْخَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ البَدَاءُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ أَنْ يَأْمُرُ السَّيِّدُ عَبْدَهُ بِعَمَلٍ مَا ، فَإِذَا بَلَغَ مِنْهُ القَدْرَ الَّذِي يُرِيدُهُ السَّيِّدُ أَمَرَهُ بِعَمَلٍ آخَوٍ ، وَلَا يُنْكُرُ أَنْ يَنْقُلَ اللهُ عِبَادَهُ مِنْ شَرِيعَةٍ إِلَى شَرِيعَةٍ ، كَمَا يَنْقُلُهُمْ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ .

أَلَا تَرَى أَنَّ الإِنْسَانَ يَكُونُ نُطْفَةً، ثُمَّ عَلَقَةً، ثُمَّ يَنْقَلِبُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَحْوَالٍ شَتَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ لَهُ مُّ مُّ الْحُوالِ شَتَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ لَهُ مُّ مُّ اللَّهُ مُعَلِيدٍ لَهُ مُ خَلَقْنَا ٱللَّالَةِ مَن طِينٍ لَهُ مُ مُن عَلَقَةً مَعْمَا اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

وَكَذَلِكَ أَحْوَالُ النَّبَاتِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ وَزَرْعًا تُعْنَلِفًا أَلُوانُهُ مُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَكًا ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَكًا ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَكًا ثُمَّ يَعِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَكًا ثُمَّ يَعِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَكًا ثُمُّ يَعِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَكًا ثُمُّ يَعِيجُ فَيَرَبُهُ مُصَفِيعًا فَيَ الْأَرْضِ ثُمَّ يَعِيجُ فَي تَرَيْهُ مُصْفَكًا وَيُعَالِمُ اللَّهُ الْوَانِهُ وَكُمُ لَكُهُ مُصَلِّمًا ﴾ [الزمر: ٢١] .

وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَكُلُّ طَوْرٍ مِنْ ذَلِكَ نَاسِخُ لِمَا قَبْلَهُ، وَذَلِكَ كُلُّهُ بِحَسَبِ إِرَادَةِ اللهِ تَعَالَى؛ ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَآهُ وَيُثَيِثُ ﴾ قَبْلَهُ، وَذَلِكَ كُلُّهُ بِحَسَبِ إِرَادَةِ اللهِ تَعَالَى؛ ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَآهُ وَيُثَيِثُ ﴾ [الرعد: ٣٩]، ﴿ لَا يُشْكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْكُلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٣].

\* الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ شَرِيعَتَهُمْ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا بِدَلِيلِ مَا كَانَ فِي

وَمِنْهَا بَقَاءُ دِينِهِ مُنْذُ أَزْيَدَ مِنْ سَبْعِمائِةِ سَنَةً ظَاهِرًا فِي آفَاقِ الأَرْضِ مَحْفُوظَ الشَّرَائِعِ لَا تَتَغَيَّرُ حُدُودُهُ وَلَا تَخْفَى مَعَالِمُهُ.

وَمِنْهَا كَثْرَةُ أُمَّتِهِ وَأَتْبَاعِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا النَّاسِ أَفْوَاجًا فِي دِينِهِ، فَلَمْ تَبْلُغْ أُمَّةُ نَبِيٍّ قَبْلَهُ مَبْلَغَهُمْ فِي الكَثْرَةِ، كَمَا قَالَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَإِنِّي فَلَمْ تَبْلُغْ أُمَّةُ نَبِيٍّ قَبْلَهُ مَبْلَغَهُمْ فِي الكَثْرَةِ، كَمَا قَالَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَإِنِّي فَلَمْ تَبْلُغُ أُمَّةُ فَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْرَةِ وَالْقِيَامَةِ» (١) .

وَمِنْهَا مَا ظَهَرَ عَلَى أَصْحَابِهِ رَضَالِلُهُ عَنْهُ مِنْ بَرَكَاتِهِ مِنَ الْعُلُومِ الجَمَّةِ، وَالتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ، وَالنَّطْقِ بِالحِكْمَةِ، وَتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُونُوا يَهْتَدُونَ إِلَيْهِ لَوْلَا اتَّبَاعِهِمْ لَهُ صَلَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًمْ.

وَمِنْهَا مَا يَظْهَرُ عَلَى صُلَحَاءِ أُمَّتِهِ مِنَ الْكَرَامَاتِ، وَإِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ، وَمِنْهَا مَا يَظْهَرُ عَلَى صُلَحَاءِ أُمَّتِهِ مِنَ الْكَرَامَاتِ، وَإِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ، وَوَخَوَارِقِ العَادَاتِ، فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى صِدْقِ نَبِيّهِمْ صَلَّاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَدُوسَلَمَ وَكَرَامَتِهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى.

#### ﴿ مَسْأَلَةٌ: فِي الرَّدِّ عَلَى اليَهُودِ.

أَنْكُرَتِ الْيَهُودُ نُبُوَّةَ نَبِينًا مُحَمَّدٍ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَدًا مِنْهُمْ وَجَحْدًا لِلْحَقِّ، فَلَمَّا قَامَ دَلِيلُ صِدْقِهِ بِمُعْجِزَاتِهِ تَعَلَّقُوا بِإِنْكَارِ النَّسْخِ فَقَالُوا: لَا لِلْحَقِّ، فَلَمَّا قَامَ دَلِيلُ صِدْقِهِ بِمُعْجِزَاتِهِ تَعَلَّقُوا بِإِنْكَارِ النَّسْخِ فَقَالُوا: لَا يَصِحُّ نَسْخُ شَرِيعَةِ مُوسَى صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِهَا لِأَنَّ النَّسْخَ يَلْزَمُ مِنْهُ البَدَاءُ، يَصِحُّ نَسْخُ شَرِيعَةِ مُوسَى صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِغَيْرِهَا لِأَنَّ النَّسْخَ يَلْزَمُ مِنْهُ البَدَاءُ،

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ: (١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، بَابِ وُجُوبِ الإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا (١) مُحَمَّدٍ صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فِي كِتَابِ الإِيمَانِ، بَابِ وُجُوبِ الإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِينَا مُحَمَّدٍ صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ .

\* الوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ مِلَّهُ الإِسْلَامِ تَقْتَضِي الإِيمَانَ بِمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمْ مِنَ النَّبِيئِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَالقُرْآنُ مُصَدِّقُ لِلتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَأَمَّا مِلَّةُ اليَهُودِ فَتَقْتَضِي الإِيمَانَ بِبَعْضِ النَّبِيئِينَ دُونَ بَعْضٍ لِأَنَّهُمْ يَكُفُرُونَ بِعِيسَى وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا، وَقَدْ قَتَلُوا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَكَذَّبُوهُمْ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الإِيمَانَ بِالكُلِّ خَيْرٌ مِنَ الإِيمَانِ بِالبَعْضِ وَتَكْذِيبِ البَعْضِ وَتَكْذِيبِ البَعْضِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُولُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلْكَ إِبْرَهِعُم وَلَيْنَ وَمِنَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمِنَا أُنْ إِلَى إِلَيْنَا وَمِنَا أُنْ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلْمَانِيلَ وَمِنَا أُنْ إِلَيْنَا وَمَا أُنْ إِلَيْنَا وَمَا أُنْ إِلَيْنَا وَمَا أُنْ إِلَيْنَا وَمَا أُنْ إِلَى إِلَيْنَا وَمِنَا أُنْ إِلَيْنَا وَمِنَا أُنْ وَيَعْنَى وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي الْنَالِقَ وَالِكُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦] . أُوتِيَ النَّابِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحُنُ لُذُهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦] .

\* الوَجْهُ الخَامِسُ: أَنَّ أَصْحَابِ المِلَلِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَوَالْعَرَبِ اتَّفَقُوا عَلَى تَعْظِيمِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَدِينُ الإِسْلَامِ هُو دِينُ إِبْرَاهِيمَ، فَوَجَبَ عَلَيْهِمُ النِّبَاعُهُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿مِيِّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الحج: إبْرَاهِيمَ، فَوَجَبَ عَلَيْهِمُ النِّبَاعُهُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿مِيِّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ إِبْرَاهِيمَ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْحِتَنِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ السَّورَنَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [آل عمران: ٢٥] (٢) إلى قوله: ﴿ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ النَّورَنَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [آل عمران: ٢٥] (٢) إلى قوله: ﴿ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ

(١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: انْتَصَبَ ﴿ مِلَّةَ ﴾ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ تَقْدِيرُهُ: أَعْنِي بِالدِّينِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ: الْتَرَمُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ. (التسهيل، ص٤٦٥).

(٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: قَالَتِ اليَهُودُ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا، وَقَالَتِ النَّصَارَى: كَانَ نَصْرَانِيًّا، فَقَالَتِ النَّصَارَى: كَانَ نَصْرَانِيًّا، فَقَالَتِ النَّصَارَى: كَانَ نَصْرَانِيًّا، فَنَزَلَتِ الآيَةُ رَدًّا عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ مِلَّةَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنَّمَا وَقَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ بِمُدَّةٍ فَنَزَلَتِ الآيَةُ رَدًّا عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ مِلَّةَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنَّمَا وَقَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ بِمُدَّةٍ فَنَزَلَتِ الآيَةُ رَدًّا عَلَيْهِمْ، لِأَنَّ مِلَّةَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنَّمَا وَقَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ بِمُدَّةٍ فَنَوْلِكَ إِبْرَاهِيمَ وَالنَّصَارَى إِنَّمَا وَقَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ وَمُدَّةً فَلَتُ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ وَمُدَّةً فَيْ فَالْتَعْمَ وَمُودِ وَالنَّصَارَى إِنَّمَا وَقَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ بِمُدَّةٍ فَيْ وَلِيَّا مَا وَقَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ وَمُدَّقِهِمْ وَالنَّصَارَى إِنَّهُ مِلْهُ وَلَا لَعْنَالَ مَا وَقَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ وَلَا لَهُ وَيَعْ فَالْتَ إِلَيْهُ وَلَيْ فَالْرَاهِيمَ إِنَّهُ وَلَا لَقُولَتُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّالَةُ فَالْتَعْلَقُولِهُ وَالنَّالَ فَعْنَا لَا لَاللَّالَةُ وَلَالْتَعْلَالِ وَلَالْتَعْلَالَ وَلَوْلَالِكُولُ وَلَا لَعْلَيْهِمْ وَلَالْتَعْلَقَ وَلَيْهُ وَلَالْتَعْلَى الْتَعْلَقُولَ عَلَيْكُ مَوْتِ إِلَيْكُولِهِ وَالنَّالِ فَيْكُولُولُولُولُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا لَا مِلْتَالِيكُولُولُولُولُولُولُ وَلَيْكُولُ وَلَا لَعْلَى مُولِلْكُولُ وَلِيمُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَكُولُ مَا لَاللَّهُ وَلَا لَيْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلَالْكُولُولُ وَلَا لَاللَّهُ وَلِي لَا لِلللَّهُ وَلِي لَلْكُولُولُ لَا لِللللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَكُولُ لَا لَاللّالِمُ لِلللَّهُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا لِللللَّهُ وَلِي لَا لِللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَكُولُولُولُ وَلَاللَّالِ لَا لَاللّلَالِي لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَاللَّهُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُولُ لِللللَّهُ لِللللّهُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لِلللللّهُ لِلللللّهِ لَلْلِلللللّهُ لَا لَلْكُولُ لِلللللّهُ لَلْكُولُولُ لِلللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللّهُ لِللللللّهُ لَا لِلللللّهُ لَلْكُول

زَمَنِ آدَمَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِكَاحِ الْأَخَوَاتِ لِضَرُورَةِ النَّسْلِ، ثُمَّ حُرِّمَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَنَّ الْتِزَامَ السَّبْتِ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ، فَكَمَا جَازَ أَنْ تَنْسَخَ شَرِيعَتُهُمْ فَكِمَا جَازَ أَنْ تَنْسَخَ شَرِيعَتُهُمْ غَيْرَهَا يَجُوزُ أَنْ يَنْسَخَهَا غَيْرُهَا.

\* الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ مُوسَى صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخْبَرَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَزِمَهُمْ تَصْدِيقُهُ، وَقَدْ كَانُوا قَبْلَ مَبْعَثِهِ يُخْبِرُونَ بِهِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَانُوا قَبْلَ مَبْعَثِهِ يُخْبِرُونَ بِهِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسَتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البقرة: ٨٩](١).

وَقَدِ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَسْلَمَ كَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، وَعَيْرِهِمَا، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ مِنَ الإِسْلَامِ الحَسَدُ وَالقَضَاءُ وَكَعْبِ الأَحْبَارِ وَغَيْرِهِمَا، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ مِنَ الإِسْلَامِ الحَسَدُ وَالقَضَاءُ عَلَيْهِ بِالشَّقَاءِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن عَلَيْهِ بِالشَّقَاءِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن تَلْكُ مِن اللهِ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن اللهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن

وَوَبَّخَهُمُ اللهُ عَلَى تَرْكِ الإِيمَانِ مَعَ مَعْرِفَتِهِمْ بِهِ فَقَالَ: ﴿ يَتَأَهْلَ الْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ إِنَّا يَتَأَهْلُ الْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ إِنَّا يَتَأَهْلُ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكُفُرُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٠ - ٧١] (٢).

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: ﴿ يَسْتَفْتِحُونَ ﴾ أَيْ: يَسْتَنْصِرُونَ عَلَى المُشْرِكِينَ، إِذَا قَاتَلُوهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ انْصُرْنَا بِالنَّبِيِّ المَبْعُوثِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَيَقُولُونَ لِأَعْدَائِهِمْ مِنَ المُشْرِكِينَ: قَدْ اللَّهُمَّ انْصُرْنَا بِالنَّبِيِّ المَبْعُوثِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَيَقُولُونَ لِأَعْدَائِهِمْ مِنَ المُشْرِكِينَ: قَدْ أَظَلَّ زَمَانُ نَبِيٍّ يَخْرُجُ نَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمَ. (التسهيل، ص٧٤).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: ﴿ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ أَيْ: تَعْلَمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَالَّلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ. ﴿ تَلْبِسُونَ ﴾ أَيْ: تَخْلِطُونَ، وَالْحَقُّ: نُبُوَّةُ مُحَمَّدٍ صَالَّلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْبَاطِلُ: الْكُفْرُ بِهِ. (التسهيل، ص١٤٣).

\* الوَجْهُ السَّادِسُ: أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَانُوا قَدْ غَيَّرُوا دِينَهُمْ وَبَدَّلُوهُ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ، وَزَادُوا فِي كُتُبِ اللهِ وَنَقَصُوا مِنْهَا، وَقَتَلُوا الأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، وَكَذَّبُوهُمْ، وَعَبَدُوا مَعَ اللهِ غَيْرَهُ، وَنَسَبُوا وَقَتَلُوا الأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، وَكَذَّبُوهُمْ، وَعَبَدُوا مَعَ اللهِ غَيْرَهُ، وَنسَبُوا إِلَيْهِ مَا لاَ يَلِيقُ بِجَلَالِهِ سُبْحَانَهُ، وَأَفْرَطُوا فِي عِصْيَانِ اللهِ تَعَالَى، حَتَّى عَاقَبَهُمُ اللهُ بِأَنْ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ.

وَيُرَدُّ أَيْضًا عَلَى النَّصَارَى بِهَذِهِ الأَوْجُهِ المَذْكُورَةِ أَوْ بِأَكْثَرِهَا.

\* الوَجْهُ السَّابِعُ: أَنَّهُمْ لَوْ كَانَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ فِي الآخِرَةِ لَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ لِيَصِلُوا إِلَى السَّعَادَةِ، وَهُمْ لَمْ يَتَمَنَّوْهُ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، فَلَلَّ ذَلِكَ عَلَى الْمَوْتَ لِيَصِلُوا إِلَى السَّعَادَةِ، وَهُمْ لَمْ يَتَمَنَّوْهُ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، فَلَلَّ ذَلِكَ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ.

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَكُمُّ اللَّذِينَ هَادُوۤا إِن زَعَمْتُمْ أَتُكُمُّ اللَّذِينَ الْحَ وَلَا يَنَمُنُوْا الْمَوْتَ الْكُلُمُ صَلِيقِينَ لَكُ وَلَا يَنَمُنُوْا الْمَوْتَ الْكُلُمُ مَلِيقِينَ لَكُ وَلَا يَنَمُنُوا الْمَوْتَ الْدِيهِمْ وَإِن ﴾ [الجمعة: ٢ - ٧]، وَجَاءَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّهُمْ لَوْ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَيْدِيهِمْ وَإِن ﴾ [الجمعة: ٢ - ٧]، وَجَاءَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّهُمْ لَوْ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَيْدِيهِمْ وَإِن اللَّهُمْ لَوْ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَمُأْتُوا، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ مُعْجِزَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّلَامُ (١). وَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (١).

وَاعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْيَهُودِ مَنْ يَعْتَرِفُ بِنْبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ يَعْتُرِفُ بِنْبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا القَوْلُ ظَاهِرُ التَّنَاقُضِ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا بُعِثَ إِلَى الْعَرَبِ خَاصَّةً ﴾، وَهَذَا القَوْلُ ظَاهِرُ التَّنَاقُضِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا اعْتَرَفَ بِنْبُوَّتِهِ لَزِمَهُ تَصْدِيقُهُ فِي كُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ، وَقَدْ أَخْبَرَ صَالِلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا اعْتَرَفَ بِنْبُوَتِهِ لَزِمَهُ تَصْدِيقُهُ فِي كُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ، وَقَدْ أَخْبَرَ صَالِلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّاسِ، فَوَجَبَ تَصْدِيقُهُ فِي ذَلِكَ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ نَبُوَّتَهُ لِأَنَّهُ كَانَ عَرَبِيًّا وَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ،

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: ﴿ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا ﴾ رَدُّ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، ﴿ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ نَفْيٌ لِلْإِشْرَاكِ الَّذِي هُوَ عِبَادَةُ الأَوْثَانِ، وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الإِشْرَاكُ الَّذِي مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ نَفْيٌ لِلْإِشْرَاكِ الَّذِي هُوَ عِبَادَةُ الأَوْثَانِ، وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الإِشْرَاكُ اللَّذِي يَنَ النَّهُ وِينُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى. (التسهيل، ص١٤٣).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: قِيلَ: إِنَّهَا نَزَلَتْ بِسَبِ اليَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَدُخُرُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّلَةُ عَلَيْهُوسَةً وَيَصِفُونَهُ بِصِفَتِهِ، فَلَمَّا حَلَّ بِالْمَدِينَةِ كَفَرُوا بِهِ. ﴿قَدُ كَانُوا يَلْمُدُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَتِهِ، فَلَمَّا حَلَّ بِالْمَدِينَةِ كَفَرُوا بِهِ. ﴿قَدُ كَانُوا يَلْمُدِينَةٍ كَفَرُوا بِهِ. ﴿قَدُ كَانُوا عِلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَمُونَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَفِي الآيَةِ ذَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى صِحَّةِ عَلَى صِحَّةِ مَا أَخْفَوْهُ مِمَّا فِي كُتُبِهِمْ وَهُو أُمِّيُّ لَمْ يَقْرَأُ كِتَابَهُمْ (التسهيل، فَهُو أُمِّيُّ لَمْ يَقْرَأُ كِتَابَهُمْ (التسهيل، صَلا).

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ البَقَرَةِ: ﴿ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ ﴾ [البقرة: ٩٤] بِالقَلْبِ وَاللَّسَانِ، أَوْ بِاللِّسَانِ خَاصَّةً، وَذَلِكَ أَمْرٌ عَلَى وَجْهِ التَّعْجِيزِ وَالتَّبْكِيتِ؛ لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ وَاللَّسَانِ، أَوْ بِاللِّسَانِ خَاصَّةً، وَذَلِكَ أَمْرٌ عَلَى وَجْهِ التَّعْجِيزِ وَالتَّبْكِيتِ؛ لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ وَاللَّمَانِ، أَوْ بِاللِّسَانِ وَوَرَدَ أَنَّهُمْ لَوْ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَمَاتُوا فِي الحِينِ، وَقِيلَ: إِنَّ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اشْتَاقَ إِلَيْهَا، وَوَرَدَ أَنَّهُمْ لَوْ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَمَاتُوا فِي الحِينِ، وَقِيلَ: إِنَّ مَنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اشْتَاقَ إِلَيْهَا، وَوَرَدَ أَنَّهُمْ لَوْ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَمَاتُوا فِي الحِينِ، وَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ مُعْجِزَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّلِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً دَامَتْ طُولَ حَيَاتِهِ، (التسهيل، ص ٧٥).

# الفرين المنالة المنافقة

اعْلَمْ أَنَّ المَلَائِكَةَ عِبَادٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ تَعَالَى، مُكْرَمُونَ عِنْدَهُ، يَعْبُدُونَهُ وَيُسِبِّحُونَهُ، وَيُطِيعُونَهُ وَلَا يَعْصُونَهُ، وَأَثْنَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ، وَيُطِيعُونَهُ وَلَا يَعْصُونَهُ، وَأَثْنَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: ﴿ بَنُ عَبَادٌ مُثَكِّرُهُونَ فَ وَلَهِ : ﴿ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ وَلَا يَعْصُونَهُ وَلَا نِياء: ٢٦] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ وَلَا يَعْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَشْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَكُمِرُونَ فَيْ إِلَانِياء: ٢٨] ، وقَالَ: ﴿ وَمَنْ عِندُهُ، لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَكُمِرُونَ فَيْ إِللّٰ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ فِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَمِنْهُمْ رُسُلٌ إِلَى الأَنْبِيَاءِ، وَمِنْهُمْ مُوَكَّلُونَ بِقَبْضِ الأَرْوَاحِ، وَمِنْهُمْ حَفَظَةٌ عَلَى بَنِي آدَمَ، وَمِنْهُمْ غَيْرُ هَوُّلَاءِ، وَلَا يُحِيطُ بِعِلْمِهِمْ إِلَّا اللهُ تَعَالَى.

وَالْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَالْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَالْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالْمَاءِ: ١٣٦]. وَمَلَيْ كَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١٣٦].

وَذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِيمَانَ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَرِّهِ وَمُرِّهِ» (۱). بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حُلْوِهِ وَمُرِّهِ» (۱).

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الإِيمَانِ، بَابِ بَيَانِ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ وَالإِحْسَانِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ.

وَهَذَا جَهْلٌ ظَاهِرٌ، وَبُطْلَانُهُ مِنْ وُجُوهٍ:

مِنْهَا أَنَّ اللهَ يَصْطَفِي لِرِسَالَتِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ أَيِّ الأَمْمِ شَاءَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللهُ مَا عَمُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ أَيِّ الأَمْمِ شَاءَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللهُ اللهُ عَمْدُ مَنْ يَجَعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤] (١).

وَالنَّبُوءَةُ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ يَخْتَصُّ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٥٠٥].

- وَمِنْهَا أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي العَرَبِ أَنْبِيَاءٌ، كَ: هُودٍ، وَصَالِحٍ، وَصَالِحٍ، وَشَعَيْدٍ.

- وَمِنْهَا أَنَّ كَوْنَهُ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَبِيًّا أُمِّيًّا (٢) أَدَلُّ عَلَى صِدْقِهِ وَأَظْهَرُ فِي الْمَارَسَةِ وَلَا تَعَلَّمٍ وَلَا فَي مُعْجِزَاتِهِ ، لِإِثْيَانِهِ بِالحِكمِ وَالعُلُومِ مِنْ غَيْرِ مُمَارَسَةٍ وَلَا تَعَلَّمٍ وَلَا مَعْرِفَةٍ بِالكِتَابِ.

#### \*\* \*\* \*\*

(١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴿ رَدُّ عَلَيْهِمْ فِيمَا طَلَبُوهُ ، وَالمَعْنِيُّ أَنَّ اللهُ عَلِمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَهْلُ لِلرِّسَالَةِ فَخَصَّهُ بِهَا ، وَعَلِمَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلِ اللرِّسَالَةِ فَخَصَّهُ بِهَا ، وَعَلِمَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلٍ فَكَرَمَهُمْ إِيَّاهَا. (التسهيل، ص٢٦٧).

(٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]: أَيْ: الَّذِي لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ، وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ دَلَائِلِ نُبُوَّتِهِ صَالَلَهُ عَلَيْوَوَسَلَمُ لِأَنَّهُ أَتَى بِالعُلُومِ الجَمَّةِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ وَلَا كِتَابَةٍ ، وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنْتَ نَتُلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ ۚ إِذَا لَا ثَرَبَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ﴾ [العنكبوت: كُنْتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ ۚ إِذَا لَا ثَرَبَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ﴾ [العنكبوت: ٤٨]. (التسهيل، ص٠٠٠).

#### الكلام في الأنبياء والملائكة والأئمة والصحابة الكالم

### الله والمُسْلِمُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ»(١).

وَأَمَّا عُمَرُ رَضَالِلُهُ عَنَهُ فَاسْتَخْلَفَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى تَقْدِيمِهِ، وَقَدْ أَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَالِللَهُ عَلَيْوَسَلِمَ إِلَى خِلَافَتِهِ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ مِنْ رِوَايَةِ وَقَدْ أَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَالِللهُ عَمَرَ، وَخَرَّجَ التَّرْمِذِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَخَرَّجَ التَّرْمِذِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِن بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ» (٢).

وَأَمَّا عُثْمَانُ رَضَالِلُهُ عَنْهُ فَقَدَّمَهُ أَهْلُ الشُّورَى الَّذِينَ جَعَلَ عُمَرُ الأَمْرَ بَعْدَهُ شُورَى بَيْنَهُمْ، وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ثَارَ عَلَيْهِ سَفَلَةُ النَّاسِ وَقَتَلُوهُ ظُلْمًا، وَلَمْ يُشَارِكُ فِي قَتْلِهِ أَحَدٌ مِمَّنْ لَهُ خَطَرْ.

وَقَدْ بَعَثَ عَلِيٌ رَضَالِلُهُ عَنْهُ ابْنَيْهِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَضَالِلُهُ عَنْهُا لِنُصْرَتِهِ وَحَرَاسَتِهِ، وَجَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَالِّللَهُ عَلَيهِ وَسَالَمَ فِتْنَةً فَقَالَ: «يُقْتَلُ فِيهَا هَذَا مَظْلُومًا» (٣) لِعُثْمَانَ.

وَأُمَّا عَلِيٌ رَضَالِلَهُ عَلَى أَنَّهُ جَمَعَ مَنَ الخِلَالِ الشَّرِيفَةِ وَالفَضَائِلِ وَأُمَّا عَلِي رَضَالِلهِ مَا مَنَ الْإِمَامَةَ بِبَعْضِهَا: مِنْ قَرَابَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، المُنِيفَةِ مَا يَسْتَحِقُ الإِمَامَةَ بِبَعْضِهَا: مِنْ قَرَابَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم،

# الفضي المنابعة

اعْلَمْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، وَعُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ، وَعَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِكُ عَنْهُمُ أَئِمَةٌ عَادِلُونَ، نَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْخِلَافَةَ وَكَانَ مُسْتَحِقًا لَهَا.

وَمَذْهَبُ أَهْلِ اللهِ صَالَّلتُهُمْ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَالَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَم، وَمَذْهَبُ أَهْلِ اللهِ صَالَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَم، وَمَأْنَ تَرْتِيبِ دَرَجَاتِهِمْ فِي وَأَنَّ تَرْتِيبِ دَرَجَاتِهِمْ فِي الفَضْلِ عَلَى حَسَبِ اللهِ عَلَى عَسَبِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ع

فَأُمَّا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضَلِيَهُ فَالدَّلِيلُ عَلَى إِمَامَتِهِ إِجْمَاعُ المُسْلِمِينَ عَلَى عَلَى عَلَى إِمَامَتِهِ إِجْمَاعُ المُسْلِمِينَ عَلَى تَقْدِيمِهِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى اسْتِخْلافِهِ حَسْبَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ جُبيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ أَشَارَ إِلَى اسْتِخْلافِهِ حَسْبَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ جُبيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ فِي حَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ جُبيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ فِي حَدِيثِ المَرْأَةِ الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «فَإِنْ لَمْ تَجِدينِي فِي مَوْضِعِهِ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدينِي فَالْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فِي مَوْضِعِهِ: «يَأْبَى فَأْتِي أَبًا بَكْرٍ» (١) ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَوْلُهُ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فِي مَوْضِعِهِ: «يَأْبَى فَائْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فِي مَوْضِعِهِ: «يَأْبَى فَائْتِهِ عَائِشَةَ قَوْلُهُ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فِي مَوْضِعِهِ: «يَأْبَى فَائَا بَكُرٍ» (١) ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَوْلُهُ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فِي مَوْضِعِهِ: «يَأْبَى

<sup>=</sup> المَنَاقِبِ، بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( الَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا))؛ وَمُسْلِمٌ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ السَّحَابَةِ، بَابٍ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ المَرْضَى، بَابِ قَوْلِ المَرِيضِ: إِنِّي وَجَعٌ؛ وَمُسْلِمٌ فِي كِتَابِ وَشُلِمٌ فِي كِتَابِ وَنُ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ، كِتَابِ المَنَاقِب، بَابٍ فِي مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ، كِتَابِ المَنَاقِبِ، بَابٍ فِي مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضَوَلْللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۱) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ ؟ قَالَ أَبِي: كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبًا بَكْرٍ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ=

وَمُصَاهَرَتِهِ لَهُ، وَمُسَابَقَتِهِ إِلَى الإِسْلَامِ، وَعِلْمِهِ، وَشَجَاعَتِهِ، وَزُهْدِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى اسْتِخْلَافِهِ بَعْدَ مَقْتَلِ عُقْمَانَ، وَدَخَلُوا تَحْتَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَإِنَّمَا خَالَفَهُ مَنْ خَالَفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَمُورٍ أُخَرَ، أَمَّا مَا هَاجَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الفِتنِ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةً، وَمَنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ ذَلِكَ مِنَ الفِتنِ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةً، وَمَنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الضَّحَابَةِ رَحِوَلِكُوعَهُ فَلَمْ يَرِدْ ذَلِكَ فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ، وَإِنْ صَحَّ مِنْهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ رَحَوَلِكُوعَهُ فَلَمْ يَرِدْ ذَلِكَ فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ، وَإِنْ صَحَّ فَيَنْبُغِي السَّكُوتُ عَنْهُ وَالإِمْسَاكُ عَنْ ذِكْرِهِ، وَأَنْ يُلْتَمَسَ لِجَمِيعِهِمْ أَحْسَنُ المَخَارِجِ وَالمَذَاهِب، وَأَنْ يُذْكُرُوا بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ، وَيُظَنَّ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الصَّخَارِجِ وَالمَذَاهِب، وَأَنْ يُلْكُرُوا بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ، وَيُظَنَّ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ أَحْسَنُ الظَّنِ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ عَلَى الحَقِّ.

وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ أَهْلِ بَيْتِ (النّبِيِّ صَالِلَهُ عَلَيْ وَجَمِيعَ أَهْلِ بَيْتِ النّبِيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهُ وَ وَجَمِيعَ أَهْلِ اللّهُ عَنْ فَضَلَاءٌ أَبْرَارٌ ، شَهِدَ بِفَضْلِهِمُ الْقُرْآنُ العَظِيمُ وَالأَخْبَارُ الصّحِيحَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدُهِبَ عَنصَعُمُ رَسُولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدُهِبَ عَنصَعُمُ الرّبِحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِر كُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣] ، وقال تعالى: ﴿مُعَمَّدُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَكُمّا رَحْمَاءُ يَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩] إلى آخِرِ السُّورَةِ ، وقالَ تَعَالَى: ﴿وَالسّيقُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠] الآية . اللهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالسّيقُونَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠] الآية .

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: أَهْلُ بَيْتِ النَّبِيِّ صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: هُمْ أَزْوَاجُهُ وَذُرِّيَّتُهُ وَأَقَارِبُهُ كَالْعَبَّاسِ وَعَلِيًّ رَال اللهِ عَنْهُمْ، وَكُلُّ مَنْ حَرُّمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ. (التسهيل، ص ٦٦٠).



# الفهضيال والمعاو

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحْيِي المَوْتَى ، وَيَحْشُرُ الخَلْقَ يَوْمَ القِيَامَةِ لِلْحِسَابِ وَالشَّوَابِ وَالعِقَابِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ أَمْرٌ مُمْكِنٌ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ ، وَقَدْ وَالشَّوابِ وَالعِقَابِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ أَمْرٌ مُمْكِنٌ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ ، وَقَدْ نَطَقَتْ بِهِ كُتُبُ اللهِ وَأَخْبَرَتْ بِهِ رُسُلُهُ ، فَوَجَبَ الإِيمَانُ بِهِ ، وَوَرَدَ فِي نَطَقَتْ بِهِ كُتُبُ اللهِ وَأَخْبَرَتْ بِهِ رُسُلُهُ ، فَوَجَبَ الإِيمَانُ بِهِ ، وَوَرَدَ فِي شَوْيِعَتِنَا مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ وَتَفْصِيلِ أَحْوَالِهِ مَا لَمْ يَرِدْ فِي سَائِرِ الشَّرَائِعِ .

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ أَمْرٌ مُمْكِنٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

\* الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقْدِرُ عَلَى إِعَادَةِ الأَجْسَامِ بَعْدَ فَنَائِهَا، كَمَا قَدَرَ عَلَى إِنْشَائِهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى ٓ أَنشَاهُا قَدَرَ عَلَى إِنْشَائِهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى ٓ أَنشَاهُا قَدَرَ عَلَى إِنْشَائِهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلّذِى ٓ أَنشَاهُا أَوَّلَ مَرَةٍ ﴾ [يس: ٢٩] (١) ، وقال تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى (٢) ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى (٢) ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ٢٠ وَقَالَ تَعالَى: ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ٢٠ وَقَالَ تَعالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى اللهَ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُا مُ كَمّا قَدُرَ عَلَى إِنْ شَائِهَا وَقَالَ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُا مُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُا مُلَا عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُا مُ عَرَقٍ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُا مُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

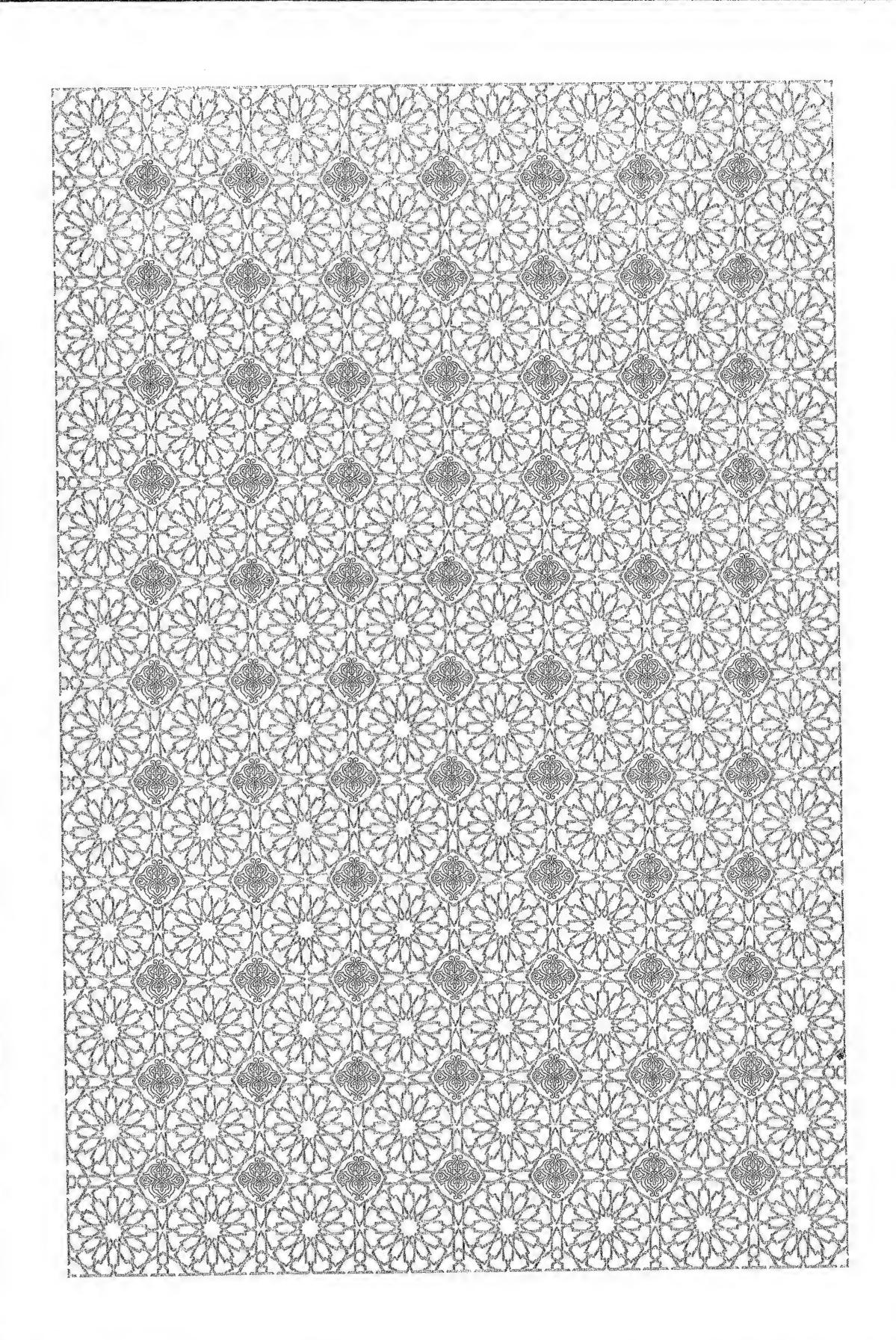

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: هَذِهِ الآيَةُ وَمَا بَعْدَهَا إِلَى آخِرِ السُّورَةِ بَرَاهِينُ عَلَى الحَشْرِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَرَدُّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَ (النُّطْفَةُ ) هِيَ نُطْفَةُ المَنِيِّ الَّتِي خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْهَا، وَلَا شَكَ أَنْ الإِلَهَ الَّذِي قَدَرَ عَلَى أَنْ يَخْلُقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَهُ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ البَعْثِ. (التسهيل، ص ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: هَذَا تَوْبِيخٌ، وَمَعْنَاهُ: أَيَظُنُّ أَنْ يُتْرَكَ مِنْ غَيْرِ بَعْثٍ وَلا حِسَابٍ وَلا جَرَاءٍ؟! فَهُوَ كَقَوْلِهِ: ﴿ أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا ﴾ [المؤمنون: ١١٥]. (التسهيل، ص ٩٤٦).

ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ﴾ [الحج: ٥]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَبِلَدَةً مَّيْنَا كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴾ [ق: ١١] .

وَانْظُرْ قَوْلَهُ تَعَالَى تَنْبِيهًا عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى الحَشْرِ: ﴿ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ [النحل: ٧٧]، وقوله تعالى: ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴾ [لقمان: ٢٨].

## وَاعْلَمْ أَنَّ فِي البَعْثِ وُجُوهًا مِنَ الْحِكْمِةِ:

مِنْهَا أَنَّ النَّاسَ مُخْتَلِفُونَ فَيَبْعَثُهُمُ اللهُ تَعَالَى لِيُقِيمَ الْحَقَّ وَيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [السجدة: ٢٥]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُواْ كَاذِبِينَ ﴾ [النحل: ٣٩].

وَمِنْهَا أَنَّ النَّاسَ مِنْهُمْ مُؤْمِنٌ وَكَافِرْ، وَمُطِيعٌ وَعَاصٍ، فَيَبْعَثْهُمُ اللهُ تَعَالَى لِيُجَازِيَ كُلَّ أَحَدٍ بِعَمَلِهِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسُبَتُ ﴾ [إبراهيم: ١٥].

وَلَوْلَا الْبَعْثُ وَالْجَزَاءُ الْأُخْرُوِيُّ لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ الْأَخْيَارِ وَالأَشْرَارِ، فَإِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا سَوَاءٌ، وَرُبَّمَا يَكُونُ الفَاجِرُ وَالكَافِرُ فِي الدُّنْيَا أَحْسَنَ حَالًا، فَلَابُكَّ مِنْ دَارٍ يَظْهَرُ فِيهَا الفَرْقُ فِي الجَزَاءِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ أَلَوْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَّنِيٍّ يُمْنَى (١) ﴿ [القيامة: ٣٦ - ٣٦] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدُونُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧] (٢).

\* الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدَرَ عَلَى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَهِيَ بِلَا شَكَّ أَعْظَمُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، فَكَذَلِكَ يَقْدِرُ عَلَى إِحْيَاءِ الخَلْقِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أُولَرْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ بَكَى ﴿ [الأحقاف: ٣٣] (٣) .

﴿ الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحْيِي الأَرْضَ بِالمَطَرِ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَيُنْبِتُ فِيهَا الزَّرْعَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا، فَكَذَلِكَ يُحْيِي الخَلْقَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: النَّطْفَةُ: هِيَ النَّقْطَةُ، وَ (تُمْنَى ) مِنْ قَوْلِكَ: أَمْنَى الرَّجُلُ، وَمَعْنَى الآيَةِ الاسْتِدْلَالُ بِخِلْقَةِ الإِنْسَانِ عَلَى بَعْثِهِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِى أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [يس:

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿ وَهُو أَهُونَ عَلَيْهِ ﴾ أَيْ: الإِعَادَةُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَهُونُ عَلَيْهِ مِنِ الْخِلْقَةِ الأُولَى، وَهَذَا تَقْرِيبٌ لِفَهْمِ السَّامِعِ وَتَحْقِيقٌ لِلْبَعْثِ؛ فَإِنَّ مَنْ صَنَعَ صَنْعَةً أَوَّلَ مَرَّةٍ كَانَتْ أَسْهَلَ عَلَيْهِ ثَانِيَ مَرَّةٍ، وَلَكِنَّ الأُمُورَ كُلَّهَا مُتَسَاوِيَةٌ عِنْدَ اللهِ، فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ. (التسهيل، ص ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: الآيَةُ احْتِجَاجٌ عَلَى بَعْثِ الأَجْسَادِ بِخِلْقَةِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴿ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ ﴾ يُقَالُ: عَيِيتَ بِالأَمْرِ: إِذَا لَمْ تَعْرِفْهُ، فَالْمَعْنِيُّ أَنَّهُ تَعَالَى عَالِمٌ كَيْفَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَأَحْكُمَ خِلْقَتَهَا، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوْتَى. (التسهيل، ص ۷۹۷).

# الفنظينانالا فيما يكون قبل يوم القبامة

اعْلَمْ أَنَّهُ جَاءَ فِي الشَّرِيعَةِ ذِكْرُ أُمُورٍ تَكُونُ بَيْنَ المَوْتِ وَبَيْنَ يَوْم القِيَامَةِ، فَيَجِبُ الإِيمَانُ بِهَا: مِنْهَا سُؤَالُ المَلكَيْنِ (١)، وَعَذَابُ القَبْرِ.

وَجَاءَ أَيْضًا ذِكْرُ أُمُورٍ تَكُونُ بَيْنَ يَدَي الْقِيَامَةِ، وَهِيَ أَشْرَاطُهَا، فَمِنْهَا خُرُوجُ الدَّجَّالِ، وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ، وَطُلُوعُ

(١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]. (القوانين الفقهية، ص ٣٥).

وَقَدْ وَرَدَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحَاحُ، منها قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: ﴿إِنَّ العَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ أَمَّا المُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَكَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُّنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ، إِلَّا الثَّقَلَيْنِ». أخرجه البخاري في الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر؛ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار

[المؤمنون: ١١٥]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَاءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١]، وَقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَنَجُعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ [القلم: ٣٥].

هُرَيْرَةً ، وَخَرَّجَهَا أَئِمَّةُ المُحَدِّثِينَ كَمُسْلِمِ وَالبُخَارِيِّ وَالتَّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ، وَقَلِ اتَّفَقَ سَلَفُ الأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ

وَأَمَّا شُرُوطُ السَّاعَةِ فَوَرَدَتْ فِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَرَوَاهَا كَثِينٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمِنْهَا مَا وَرَدَ فِي القُرْآنِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ حَتَّ إِذَا فُنِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ [الأنبياء: ٩٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَاتِهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴿ [النمل: ٨٢](١).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَوْ تَكُنُّ ءَامَنتَ مِن قَبْلُ أَوْ كُسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، وَذَلِكَ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا وَيُغْلَقُ بَابُ التَّوْبَةِ حِينَئِدٍ، وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَالتَّوْبَةُ مَقْبُولَةٌ إِذَا

(١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: خُرُوجُ الدَّابَّةِ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، وَرُوِيَ أَنَّهَا تَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ الحَرَام، وَقِيلَ: مِنَ الصَّفَا، وَأَنَّ طُولَهَا سِتُّونَ ذِرَاعًا، وَقِيلَ: هِيَ الجَسَّاسَةُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الحَدِيثِ، ﴿ ثُكُلِّمُهُمْ ﴾ قِيلَ: إِنَّهَا تُكَلِّمُهُمْ بِبُطْلَانِ الأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلَّا دِينَ الإِسْلَام، وَقِيلَ: إِنَّهَا تَقُولُ: أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالمِينَ. (التسهيل، ص ٦١٢).

الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

)-8×G+

فَأَمَّا عَذَابُ القَبْرِ فَيدلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّة، أَمَّا الكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ( ﴿ اللَّهُ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًا ﴾ [غافر: ٤٥ \_ ٤٦]

وَوَجْهُ الاحْتِجَاجِ بِهَا أَنَّهَا صَرِيحَةٌ فِي العَذَابِ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ؛ لِقَوْلِهِ بَعْدَهَا: ﴿ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦]، وَإِنَّمَا يَكُونُ العَذَابُ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ فِي القُّبُورِ.

وأمَّا السُّنَّةُ فَأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ (٢)، وَقَدْ رَوَى أَحَادِيثَ عَذَاب القَبْرِ وَسُؤَالِ المَلَكَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَأَبُو أَيُّوبٍ الأَنْصَارِيُّ، وَعَائِشَةُ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو

(١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: عَرْضُهُمْ عَلَيْهَا مِنْ حِينِ مَوْتِهِمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَذَلِكَ مُدَّةُ البَرْزَخ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿ وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٢٦]، وَاسْتَدَلَّ أَهْلُ السُّنَّةِ بِذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ مَا وَرَدَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. (التسهيل، ص ٧٤٨).

<sup>(</sup>٢) منها قوله صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ». أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. وقوله صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ غُدُوةً وَعَشِيَّةً ، إِمَّا إِلَى النَّارِ ، وَإِمَّا إِلَى الجَنَّةِ ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». أخرجه البخاري في الرقاق، باب سكرات الموت؛ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه.

وَأَمَّا المِيزَانُ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَاذِينَ ٱلْقِسُطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧] ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَعِذٍ ٱلْحَقُّ ﴾ [الأعراف: ٨]، وَمِنَ السُّنَّةِ أَخْبَارٌ (٢) رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَالَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ عَائِشَةُ ، وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَخَرَّجَهَا الأَئِمَّةُ المُحَدِّثُونَ .

وَأَمَّا الحِسَابُ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا وَصْفُ يَوْمِ القِيَامَة بِيَوْمِ الحِسَابِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨]، وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْءَ لَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٢ \_ ٩٣]، وَمِنَ السُّنَّةِ أَخْبَارٌ (٣) رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةً، مِنْهُمْ عَائِشَةً، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو بَرَزَةَ الأَسْلَمِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُمْ، وَخَرَّجَهَا الأَئِمَّةُ، وَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ.

# الفرين المنابعة المنا في يوم القيامة وأحواله

اعْلَمْ أَنَّهُ وَرَدَ فِي الشَّرِيعَةِ ذِكْرُ أُمُورٍ تَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَجِبُ الإِيمَانُ بِهَا، فَمِنْهَا الصِّرَاطُ، وَالمِيزَانُ، وَالحِسَابُ، وَالقِصَاصُ، وَقِرَاءَةُ الكُتُبِ بِالأَعْمَالِ، وَحَوْضُ النَّبِيِّ صَالَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهَادَةُ الأَعْضَاءِ.

فَأَمَّا الصِّرَاطُ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ (١) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْمَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٣]، وَمِنَ السُّنَّةِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ رَوَاهَا عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: أَبُو هُرَيْرَةً، وَحُذَيْفَةُ، وَعَائِشَةُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَالمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً، وَخَرَّجَهَا مُسْلِمٌ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّلَفُ وَأَهْلُ السُّنَّةِ مِنَ الخَلَفِ.

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿ وَنِضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾ أَيْ: العَدْلَ ، وَإِنَّمَا أُفْرِدَ القِسْطُ وَهُوَ صِفَةٌ لِلْجَمْعِ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ وُصِفَ بِهِ، كَعَدْلٌ وَرِضًى، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ: ذَوَاتَ القِسْطِ، وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ المِيزَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَقِيقَةٌ، لَهُ كِفَّتَانِ وَلِسَانٌ وَعَمُودٌ، تُوزَنُ فِيهِ الأَعْمَالُ، وَالْخِفَّةُ وَالنَّقْلُ مُتَعَلَّقَةٌ بِأَجْسَامٍ، إِمَّا صُحُفُ الأَعْمَالِ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ. وَقَالَتِ المُعْتَزِلَةُ: إِنَّ المِيزَانَ عِبَارَةٌ عَنِ العَدْلِ فِي الجَزَاءِ. (التسهيل، ص ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) مِنْهَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيم». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ، بَابِ فَضْلِ التَّسْبِيحِ؛ وَمُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، بَابِ فَضْلِ التَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ.

<sup>(</sup>٣) مِنْهَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَالَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ يَوْمَ القِيَامَةِ عُذَّبَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، بَابِ إِثْبَاتِ الحِسَابِ.

<sup>(</sup>١) وأيضا قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١]. قَالَ ابْنُ جُزَيٌّ: المُرَادُ بِذَلِكَ جَوَازُ الصِّرَاطِ (التسهيل، ص ٤٩٦)

<sup>(</sup>٢) منها قوله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُضْرَبُ الجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ فَيَمُرُّ المؤْمِنُونَ كَطَرْفِ العَيْنِ، وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ، وَكَالطَّيْرِ، وَكَأْجَاوِيدِ النَحَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» أخرجه مسلم في الإيمان ، باب معرفة طريق الرؤية .

هُرَيْرَةَ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدِ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَحَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَحُدَيْقَةُ بْنُ اليَمَانِ، وَأَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَخَرَّجَ أَحَادِيثَةُ الأَبْرَقَةُ بْنُ اليَمَانِ، وَأَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَخَرَّجَ أَحَادِيثَةُ الأَبْرَقَةُ.

وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ فَيَدُلُّ عَلَيْهَا مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى لِلرَّسُولِ صَلَّلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَامًا مِعْمُودًا ﴿ [الإسراء: ٧٩]، وَمِنَ السُّنَةِ صَلَّلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَامًا مَعْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩]، وَمِنَ السُّنَةِ أَخْبَارُ (١) رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَمَاعَةٌ: مِنْهُمْ حُذَيْفَةُ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو أُمَامَةَ، وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، وَعِمْرَانُ بْنُ الحُصَيْنِ، وَغَيْرُهُمْ، وَخَرَّجَهَا الأَئِمَّةُ وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، وَعِمْرَانُ بْنُ الحُصَيْنِ، وَغَيْرُهُمْ، وَخَرَّجَهَا الأَئِمَّةُ وَاتَّفَقَ عَلَيْهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ وَأَهْلُ السُّنَةِ.

وَأَمَّا شَهَادَةُ الْأَعْضَاءِ فَيَدُلُّ عَلَيْهَا مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ [النور: ٢٤]، وَقَوْلُهُ: ﴿ شَهِدَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النور: ٢٤]، وقَوْلُهُ: ﴿ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَدُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت: ٢٠].

وَمِنَ السُّنَّةِ أَخْبَارٌ رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَأَبُو

(١) منها قوله صَلَّتَلَمُّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ، فَتُعَجَّلُ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ ، وَإِنِّي اللهِ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَهِي نَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ اخْتَبَأْتُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ؛ وَمُسْلِمٌ فِي شَيْئًا » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ ، بَابِ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ؛ وَمُسْلِمٌ فِي الْإِيمَانِ ، بَابِ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ . وقوله صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ: ﴿ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ فَي الرَّعَانِ ، بَابِ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ . وقوله صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ: ﴿ وَقُولُهُ مِنَ النَّارِ فَي الرَّعَانِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَيُسَمَّوْنَ : الجُهَانَمِيِّينَ » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي الرَّقَاقِ ، بَابِ صِفَةِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ .

وَأَمَّا القِصَاصُ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم وَاللَّهِ عَلَى القِصَاصُ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمَاعَةُ ، وَأَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةُ ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَخَرَّجَهَا مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَخَرَّجَهَا الأَيْمَةُ ، وَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ .

وَأَمَّا قِرَاءَةُ الكِتَابِ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَهَيْرَهُ، فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُغِيجُ لَهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ كِتَبَايَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴾ [الإسراء: ١٣]، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَبَهُ، بِيمِينِهِ ﴾ [الحاقة: منشُورًا ﴾ [الإسراء: ١٣]، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَبَهُ، بِيمِينِهِ ﴾ [الحاقة: ١٩] الآية، وَمِنَ السُّنَّةِ أَخْبَارٌ رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا مَنْ أُوتِ كَنْبَهُ مَاعَةٌ: مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكِ، وَخَرَّجَهَا الأَيْمَةُ ، وَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ.

وَأَمَّا الْحَوْضُ فَهُوَ الْكَوْتَرُ الَّذِي أَعْطَى اللهُ نَبِيّهُ صَالِللهُ عَانِهُ وَالْكَوْتِ اللهِ تَعْالَى: ﴿ إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ اَلْكُوْتُرَ ﴾ [الكوثر: ١]، وَجَاءَ تَفْسِيرُهُ بِذَلِكَ عَنِ النّبِيِّ صَالِللهُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَخْبَارُ كَثِيرَ أَلْ النّبِيِّ صَالِللهُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَخْبَارُ كَثِيرَ أَلْ النّبِيِّ صَالِللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَالِللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ عَلْولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) منها قوله صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، زَوَايَاهُ سَوَاءٌ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، كِيزَانُهُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبُدًا». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي الرِّقَاقِ، بَابٍ فِي الحَوْضِ؛ وَمُسْلِمٌ فِي فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبُدًا». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي الرِّقَاقِ، بَابٍ فِي الحَوْضِ؛ وَمُسْلِمٌ فِي الفَضَائِلِ، بَابِ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِمٌ.

الكلام في الدار الآخرة

الفهمين المحنة والنار

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الجَنَّةُ دَارَ نَعِيمٍ وَثَوَابٍ، وَجَعَلَ النَّارَ دَارَ عَذَابٍ وَعِقَابٍ، فَأَمَّا الجَنَّةُ فَيَدْخُلُهَا أَهْلُ السَّعَادَةِ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَيُقَابٍ، فَأَمَّا الجَنَّةُ فَيَدْخُلُهَا أَهْلُ السَّعَادَةِ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَيُقَابٍ، فَأَمَّا الجَنَّةُ وَيَدْخُلُهَا أَهْلُ السَّعَادَةِ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَيُعَا بِأَصْنَافٍ مِنَ النَّعِيمِ: مِنَ المَآكِلِ، وَالمَشَارِبِ، وَالنِّسَاءِ، وَالنِّسَاءِ، وَالنَّسَاءِ، وَالخَدَمِ، وَالمَلَابِسِ، وَالقُصُورِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ حَسْبَمَا وَرَدَ فِي القُرْآنِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ:

مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ ﴾ [الرحمن: ٢٦] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَرَبُهُم بِمَا صَبُرُواْ جَنَّةً وَجَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٦] إِلَى آخِرِ وَصْفِ الجَنَّةِ فِيهَا، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ، وَوَرَدَ أَيْضًا فِي وَصْفِ ذَلِكَ وَصْفِ ذَلِكَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحةٌ، رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَالَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الصَّحَابَة. الصَّحَابَة.

وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَنْظُرُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَنْظُرُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَ إِلَى اللّهِ عَلَى زَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ [القيامة: ٢٢ ـ ٢٣] (١) ، وَوَرَدَتْ فِي تَعَالَى: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَ إِلَهِ نَا ضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ [القيامة: ٢٢ ـ ٢٣]

(١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ هَذَا مِنَ النَّظَرِ بِالعَيْنِ، وَهُوَ نَصٌّ فِي نَظَرِ المُؤْمِنِينَ =

أُمَامَةَ البَاهِلِي وَغَيْرُهُمَا، وَخَرَّجَهَا الْأَرْمَةُ رَضَالِيُّهُ عَنْهُمْ.

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الأُمُورَ الَّتِي تَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَقَبْلَهُ جَاءَ فِي الأَخْبَارِ وَصْفُهَا وَتَفْصِيلُ الأَحْوَالِ فِيهَا، وَتَرَكْنَا نَحْنُ ذَلِكَ اخْتِصَارًا لِأَنَّ قَصْدَنَا إِثْبَاتُ وُقُوعِهَا لَا غَيْرُ.

\*\* \*\* \*\*

تَعَالَى: ﴿ فَٱلْيُوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْنَعْنَبُونَ ﴾ [الجاثية: ٣٥]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا أَوْلَنَهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٣٩]، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ، وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ.

وَأَمَّا المُذْنِبُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْفُو اللهُ عَنْهُ فَلَا يُدْخِلُهُ النَّارَ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨] ، وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي القُرْآنِ مِنْ وَصْفِ اللهِ تَعَالَى بِالرَّحْمَةِ وَالعَفْوِ وَالمَغْفِرَةِ، وَقَدْ جَاءَ فِي ذَلِكَ أَخْبَارٌ صَحِيحَةٌ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَاخِذُهُ اللهُ بِذُنُوبِهِ فَيُدْخِلُهُ النَّارَ (٢) ثُمَّ يُخْرِجُهُ مِنْهَا

(١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: هَذِهِ الآيَةُ هِيَ الحَاكِمَةُ فِي مَسْأَلَةِ الوَعِيدِ، وَهِيَ المُبَيِّنَةُ لِمَا تَعَارَضَ فِيهَا مِنَ الآيَاتِ، وَهِيَ الحُجَّةُ لِأَهْلِ السُّنَّةِ، وَالقَاطِعَةُ بِالخَوَارِجِ وَالمُعْتَزِلَةِ وَالمُرْجِئَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ العُصَاةَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي مَشِيئَةِ اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، وَحُجَّتُهُمْ هَذِهِ الآيَةُ، فَإِنَّهَا نَصٌّ فِي هَذَا الْمَعْنَى. (التسهيل، ص ١٨٤)

(٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: تَعْقِيقُ: إِنَّمَا يَدْخُلُ مِنَ المُؤْمِنِينَ النَّارَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ سَبْعَةُ أَوْصَافٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ لَهُ ذُنُوبٌ، تَحَرُّزًا مِنَ المُتَّقِينَ. الثَّانِي: أَنْ يَمُوتَ غَيْرَ تَائِبٍ مِنْ ذُنُوبِهِ، فَإِنَّ التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ ذُنُوبُهُ كَبَائِر؛ فَإِنَّ الصَّغَائِرَ تُغْفَرُ بِاجْتِنَابِ الكَبَائِرِ . الرَّابِعُ: أَنْ لَا تَثْقُلَ حَسَنَاتُهُ ، فَلَوْ رَجَحَتْ عَلَى سَيِّئَاتِهِ وَلَوْ بِوَزْنِ ذَرَّةٍ نَجَا مِنَ النَّارِ. المَخَامِسُ: أَنْ لَا يَكُونَ مِمَّنْ لَهُ النَّجَاةُ بِعَمَلِ سَابِقٍ، كَأَهْل بَدْرٍ وَبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ. السَّادِسُ: أَنْ لَا يَشْفَعَ فِيهِ أَحَدٌ. السَّابِعُ: أَنْ لَا يَغْفِرَ لَهُ اللهُ. (القوانين الفقهية، ص٣٦ - ٣٧).

ذَلِكَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ فِي مَعْنَاهَا، رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ: مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةً، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ البُجَلِيُّ، وَصُهَيْبٌ، وَابْنُ عُمَرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَخَرَّجَهَا

وَاعْلَمْ أَنَّ نَعِيمَ الْجَنَّةِ دَائِمٌ لَا انْقِطَاعَ لَهُ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدًا ﴾ [النساء: ٥٧]، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحجر: ٤٨]، وقوله: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ ﴾ [الدخان: ٥٦]، وَأَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ فِي هَذَا المَعْنَى، وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ، جَعَلْنَا اللهُ مِنْ أَهْلِهَا بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ.

وَأَمَّا النَّارُ فَيْدُخُلُهَا الكُفَّارُ وَالمُذْنِبُونَ، وَيُعَذَّبُونَ فِيهَا بِأَصْنَافٍ مِنَ العَذَابِ حَسْبَمَا وَرَدَ فِي القُرْآنِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتْ مِنْ صَادًا ﴾ [النبأ: ٢١] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ جَنَآءً وِفَاقًا ﴾ [النبأ: ٢٦]، وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِمِمْ شَرَادِقُهَا ﴾ [الكهف: ٢٩] الآيَةُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ، وَوَرَدَ أَيْضًا فِي وَصْفِ ذَلِكَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ.

فَأَمَّا الكُفَّارُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَدْ خُلُوهَا وَيُخَلَّدُونَ فِيهَا خُلُودًا دَائِمًا لَا انْقِطَاعَ لَهُ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ﴾ [فاطر: ٣٦]، وَقَوْلُهُ

<sup>=</sup> إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي الآخِرَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ. (التسهيل، ص٤٤٥).

بِرَحْمَةِ اللهِ وَشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُدْ خِلُّهُ الْجَنَّةَ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ مُؤْمِنٌ فِي النَّارِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، ﴾ [الزلزلة: ٧] ، فَإِنَّهُ لَوْ خُلِّد فَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، ﴾ [الزلزلة: ٧] ، فَإِنَّهُ لَوْ خُلِد فِي النَّارِ لَمْ يَحْصُلُ لَهُ ثُوابٌ عَلَى إِيمَانِهِ وَلَا عَلَى مَا عَمِلَ مِنَ فِي النَّارِ لَمْ يَحْصُلُ لَهُ ثُوابٌ عَلَى إِيمَانِهِ وَلَا عَلَى مَا عَمِلَ مِنَ الْحَسَنَاتِ ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [النساء: ٤٨] .

وَمِنَ السُّنَةِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ: مِنْهُمْ أَبُو هُرِيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، الصَّحَابَةِ: مِنْهُمْ أَبُو هُرِيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسُ ، وَحُرَّجَهَا الأَئِمَّةُ، وَهَذَا مَذْهَبُ وَأَنَسٌ ، وَحُرَّجَهَا الأَئِمَّةُ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَهُل السُّنَةِ ، وَتَأَوَّلُوا مَا يَذُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ وَالأَخْبَارِ.

米米 米米 米米



اعْلَمْ أَنَّ الإِيمَانَ أَصْلُ جَمِيعِ الخَيْرَاتِ، وَأَنَّهُ شَرْطٌ فِي قَبُولِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ، وَأَنَّ تَصْحِيحَ الاعْتِقَادِ آكَدُ مَا فَرَضَ اللهُ عَلَى العِبَادِ، فَعَلَيْكَ بِالجِدِّ فِي ذَلِكَ وَالاجْتِهَادِ.

وَهَا أَنَا أُوصِيكَ بِمَا يُقَوِّي يَقِينَكَ، وَيَثَبِّتُ - إِنْ شَاءَ اللهُ - دِينَك، وَأُحَذُّرُكَ مِمَّا يُزِيغَ قَلْبَكَ وَيُفْسِدُ نَظَرَكَ وَلَبَّكَ.

# فَأُمَّا الَّذِي أُوصِيكَ بِهِ فَأَرْبَعَةُ أُمُورٍ:

\* الأوَّلُ: تِلَاوَةُ القُرْآنِ العَظِيم، وَتَدَبُّرُ آيَاتِه، وَتَفَهُّمُ مَعَانِيهِ، فَهُوَ الَّذِي يُنَوِّرُ القُلُوبَ وَيَشْرَحُ الصَّدُورَ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩]، وَسَمَّاهُ اللهُ تَعَالَى هُدًى وَرَحْمَةً وَنُورًا وَشِفَاءً وَتِبْيَانًا وَبُشْرَى وَبَصَائِرَ.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، هُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ الله ، وَمَنِ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ الله ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ المَتِينُ ، وَهُوَ الذَّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذَا سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ يَهُدِى إِلَى ٱلرُّسْدِ فَعَامَنَّا بِهِ ﴾ [الجن: ١ - ٢]،

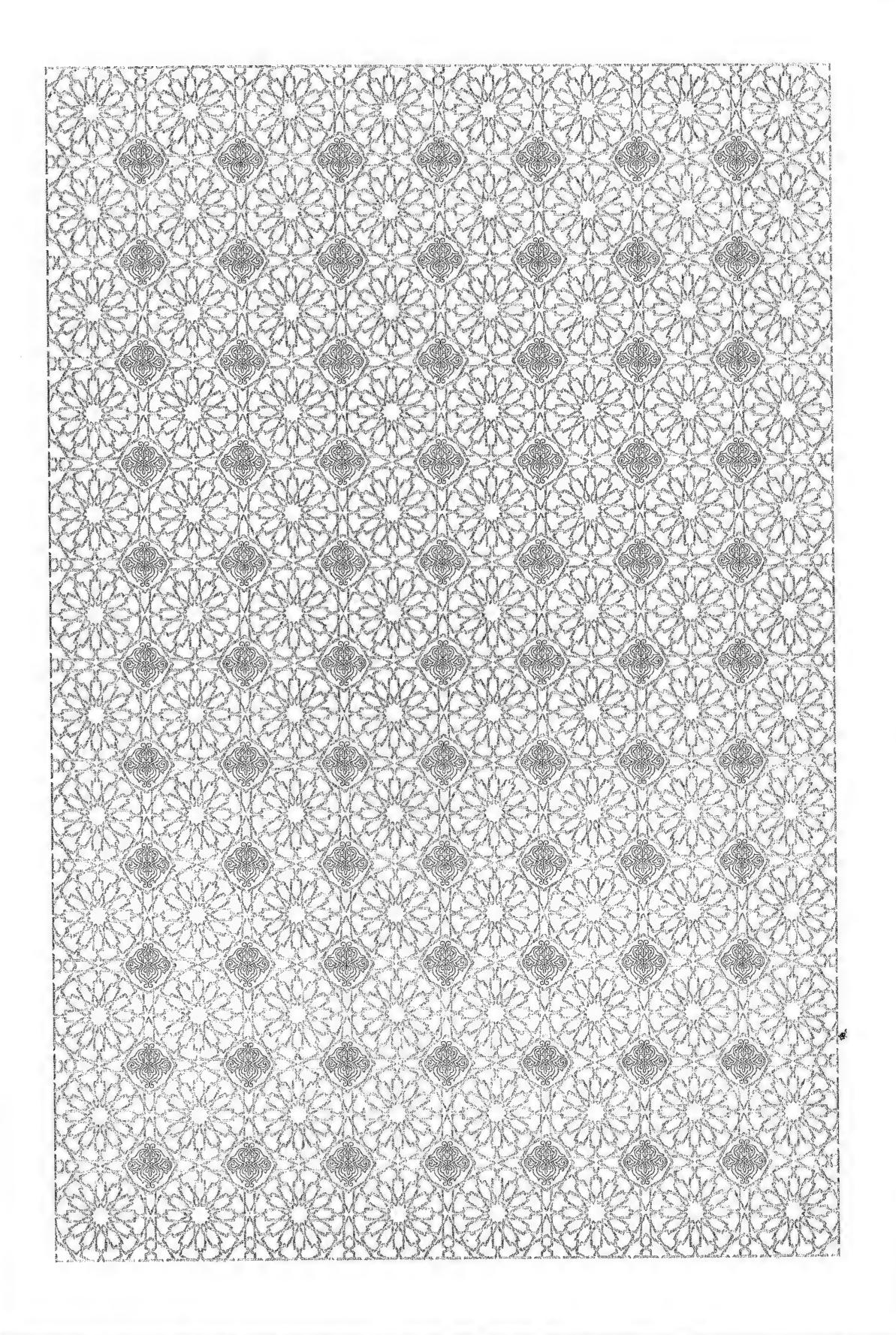

كَالنَّجُومِ، بِأَيِّهِمُ اقْتَكَيْتُمُ اهْتَكَيْتُمْ اهْتَكَيْتُمْ اقْتَكَيْتُمْ وَقَالَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي (٢)، وَقَالَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيةِ: ((مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي)(٢)، وَقَالَ صَلَّاللَّهُ ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَمُنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِيْنَ مِنْ بَعْدِي ، عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ (٣).

\* الرَّابِعُ: تَقْوَى اللهِ تَعَالَى، وَالاسْتِقَامَةُ عَلَى الطَّاعَاتِ، وَتَجَنُّبُ المَعَاصِي وَالسَّيِّنَاتِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَزِيدُ فِي نُورِ البَصِيرَةِ، كَمَا أَنَّ ضِدَّ ذَلِكَ يُغَطِّي عَلَى القَلْبِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَزِيدُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ٱللهُ ٱلدِّينَ ٱللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَزِيدُ ٱللهُ ٱلدِينَ ٱللهُ اللهُ عَلَى الْفَلْ اللهُ عَالَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَزِيدُ ٱللهُ ٱلدِينَ اللهُ عَلَى القَلْبِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَزِيدُ ٱللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَأُمَّا الَّذِي أُحَدِّرُكَ مِنْهُ فَأَمْرَانِ:

\* الأوَّلُ: الاشْتِغَالُ بِالعُلُومِ القَدِيمَةِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ: كَالفَلْسَفَةِ، وَالتَّنْجِيمِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ - فِي الغَالِبِ - مِمَّا يَضْعُفُ بِهِ الإِيمَانُ، وَيُظْلِمُ بِهِ

(١) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٨٩٥) ولم يصححه الحفاظ.

(٢) أُخرجه الترمذي في سننه، كتاب الإيمان، ما جاء في افتراق هذه الأمة.

(٣) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع.

وَمَنْ قَالَ بِهِ صُدِّقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»(١).

\* الثَّانِي: قِرَاءَةُ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، وَمُطَالَعَةُ سِيرِهِ، وَتَفَهُّمُ كَلَامِهِ، وَاتِّبَاعُ سُنَتِهِ، فَإِنَّكَ سَتَطَّلِعُ مِنْ حُسْنِ أَفْعَالِهِ وَحِكَمِ أَقُوالِهِ وَتَفَهُّمُ كَلَامِهِ، وَاتِّبَاعُ سُنَتِهِ، فَإِنَّكَ سَتَطَّلِعُ مِنْ حُسْنِ أَفْعَالِهِ وَحِكَمِ أَقُوالِهِ عَلَى العَجَبِ العُجَابِ الهَادِي لِأُولِي الأَلْبَابِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ كُنُ مَا صَاحِبُكُمْ وَمَا عَوَىٰ ﴿ وَمَا عَوَىٰ لَكُمْ مَنْ مَا اللَّهِ عَنِ ٱلْمُوكِنَ ﴾ [النجم: ١ - ٣] ، وقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تَجْبُونَ ٱللَّهَ عَنِي اللَّهُ وَيَغَفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] ، وقَالَ صَاللًهُ عَلَيْهُ وَيَعَفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] ، وقَالَ صَاللًهُ عَلَيْهُ وَيَعَفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] ، وقَالَ صَاللًهُ عَلَيْهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] ، وقَالَ صَاللًهُ عَلَيْهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] ، وقَالَ صَاللًهُ عَلَيْهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] ، وقَالَ صَاللًهُ عَلَيْهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] ، وقَالَ صَاللًهُ عَلَيْهُ وَيَعَفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] ، وقَالَ صَاللهُ عَلَيْهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] ، وقَالَ صَاللهُ عَلَيْهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] ، وقَالَ صَاللهُ عَلَيْهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] ، وقَالَ صَاللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللهُ عَالَلُهُ عَلَيْهُ وَلَيْ لَلْ عَضِلْتُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ أَلُوبُكُمْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْمُ لَكُمْ وَلِهُ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ و اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ لَا لَاللهُ لَاللّهُ لَا عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ لَا لَاللّهُ لَا عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ لَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَاللّهُ عَلَى اللللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ لَلْهُ عُلُولُونُ لَلْهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

\* الثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ أَخْبَارِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَالاقْتِدَاءُ بِهِمْ، وَتَرْكُ مُحْدَثَاتِ الأَمُورِ (٣)، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَصْحَابِي

(١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن.

(٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر.

(٣) قال ابن الأثير: البدعة بدعتان: بدعة هُدى ، وبدعة ضلالة ، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فهو في حيِّزِ الذمِّ والإنكار ، وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب الله إليه وحضَّ عليه الله أو رسوله فهو في حيِّز المدح. فقوله صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ: (كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ) إنما أراد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السُّنة. (راجع النهاية ، ج ١ /ص ٢٠١٠)

\_ فَأَمَّا الكُفَّارُ فَقَدْ أَبْطَلَ القُرْآنُ أَقْوَالَهُمْ، وَبَيَّنَ افْتِرَاقَهُمْ وَضَلَالَهُمْ، وَهُوَ حُبَّةُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ فَلَا يُحْتَاجُ مَعَهُ فِي هَذَا إِلَى غَيْرِهِ.

\_ وَأَمَّا المُبْتَدِعُونَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْكِيَ أَقْوَالَهُمْ وَلَا يَذْكُرَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا إِذَا ضُمَّتْ لِذَلِكَ ضَرُورَةٌ، فَحِينَئِذٍ يَشْتَغِلُ بِالرَّدِّ عَلَيْهِم، كَمَا رَدَّ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا عَلَى الخَوَارِجِ لَمَّا انْتَشَرَ أَمْرُهُمْ.

وَهَذَا هُوَ الَّذِي دَعَا أَئِمَّةَ المُتَكَلِّمِينَ كَأْبِي الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الطّيّبِ وَغَيْرِهِمَا - رَحِمَهُمُ اللهُ - إِلَى الكَلَامِ فِي ذَلِكَ لِظُهُورِ طُوَائِفِ المُبْتَدِعِينَ فِي زَمَانِهِمْ.

فَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَقَدْ كَفَانَا اللهُ مُؤْنَتَهُمْ لِعَدَمِ وُجُودِهِمْ، لَا سِيَّمَا فِي بِلَادِنَا بِالْمَغْرِبِ وَالْأَنْدَلُسِ، فَلَا يَنْبَغِي فِي زَمَانِنَا أَنْ يُلْتَفَتَ إِلَى مَذَاهِبِهِمْ وَلَا تُخْطَرَ عَلَى قَلْبٍ وَلَا سَمْعٍ لِأَنَّهَا ضَرَرٌ بِلَا نَفْعٍ؛ لِأَنَّ الفَائِدَةَ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا مِنْ رَدْعِهِمْ لَا مَعْنَى لَهَا مَعَ فَقْدِهِمْ، وَالْمَضَرَّةُ الَّتِي فِيهَا مِنِ ارْتِكَابِ النَّهْيِ وَمُخَالَفَةِ السَّلَفِ وَظُلْمَةِ القَلْبِ ثَابِتَةٌ حَاصِلَةٌ لِمَنِ اشْتَغَلَ

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ يَخْطُرُ عَلَى القَلْبِ خَطَرَاتٌ، وَيُوسُوسُ الشَّيْطَانُ فِي صَدْرِ الإِنْسَانِ، وَيُلْقِي عَلَيْهِ إِشْكَالَاتٍ، فَمَا يَفْعَلُ مَنْ جَرَى لَهُ ذَلِكَ؟ فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا دَاءٌ قَدْ تَبَيَّنَ دَوَاؤُهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَذَلِكَ

القَلْبُ، وَيُورِثُ صَاحِبَهُ البُغْضَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ، مَعَ أَنَّهَا عُلُومٌ لَا فَائِدَةً فِيهَا، وَأَنَّهَا لَمْ يَأْتِ بِهَا المُرْسَلُونَ وَالأَنْبِيَاءُ، وَلَوْ عَلِمَ اللهُ أَنَّ فِيهَا خَيْرًا لَبَعَثَ بِهَا رُسُلَهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنْ تُطْرَحَ كُتُبُهَا فِي البَحْرِ وَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ فِيهَا خَيْرٌ فَالَّذِي هَدَانَا إِلَيْهِ خَيْرٌ مِنْهَا».

\* الثَّانِي: النَّظُرُ فِي الأُمُورِ المُشْكِلَاتِ، وَالاشْتِغَالُ بِالشُّبْهَةِ وَالتَّشْكِيكَاتِ، وَذِكْرُ مَذَاهِبِ المُخَالِفِينَ مِنَ الكُفَّارِ وَالمُبْتَدِعِينَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي القُلُوبِ، وَيُزَلْزِلُ دَعَائِمَ اليَقِينِ، وَلِأَجْلِ هَذَا أَمَرَ الشَّارِعُ بِالإِمْسَاكِ عَنْ أَمُورٍ وَنَهَى عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَالتَّفْتِيشِ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: ﴿ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى

وَقَدْ أَدَّبَ عُمَر رَضَالِيَّهُ عَنْ مَنْ سَأَلَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَزَلِ السَّلَفُ الصَّالِحُ وَالأَئِمَّةُ يُنْكِرُونَ الكَلَامَ فِي ذَلِكَ، وَأَخْرَجَ مَالِكٌ الرَّجُلَ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةِ الاسْتِوَاءِ وَقَالَ: «السُّوَّالُ عَنْ هَذَا بِدْعَةٌ، وَأَرَاكَ رَجُلَ سُوءٍ»، وَوَرَدَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ كَثِيرٌ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ يُحْتَاجُ لِلرَّدِّ عَلَى المُخَالِفِينَ وَإِبْطَالِ أَقْوَالِهِمْ. فَالْجَوَابُ أَنَّ المُخَالِفِينَ عَلَى قِسْمَيْنِ: كُفَّارٌ، وَمُبْتَدِعُونَ.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

وَنَخْتِمُ بِالصَّلَاةِ عَلَى مَنْ دَلَّنَا عَلَى اللهِ وَأَرْشَدَنَا إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَهُوَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ جَزَاهُ اللهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، وَتَوَفَّانَا عَلَى مِلْتِهِ، مُسْتَمْسِكِينَ بِسُنَّتِهِ، بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ.

كمل الكتاب بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد نبيه وعبده في اليوم الثامن والعشرين من شهر الله ذي القعدة الحرام عام إحدى وثمانين وتسعمائة على يد المذنب الراجي رحمة ربه محمد بن الحسن بن الحسن النظيفي في بلاد مراكش وكتبه للفقيه الأجل سيدي أحمد بن أحمد الثقليتي العادل ولمن شاء بعده،

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما آمين آمين

بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءٍ:

\* الأوَّلُ: الاسْتِعَاذَةُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَالإِلْغَاءُ عَنْ ذَلِكَ الخَاطِرِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠٠]، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَىٰتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدَ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ ) وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتُهِ ﴾ .

\* الثَّانِي: ذِكْرُ اللهِ؛ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَهِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنَّ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

\* الثَّالِثُ: التَّفَكُّرُ فِي الأَدِلَّةِ وَالتَّذَكُّرُ لِلْبَرَاهِينِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾

\* الرَّابِعُ: سُؤَالُ عَالِمِ سُنِّيٍّ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَسَّعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

انْتَهَى مَا قَصَدْنَاهُ بِفَضْلِ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ، وَنَحْنُ نَسْأَلُ اللهَ العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيم أَنْ يَكْتُبَ لَنَا عَلَى هَذَا الكِتَابِ أَجْرَ مَنْ دَعَا إِلَى الحَقِّ وَقَالَ بِالصِّدْقِ، وَأَنْ يَزِيدَنَا إِيمَانًا وَيَقِينًا، وَيَجْعَلَ فِي صُدُورِنَا مَعَ مَعْرِفَتِهِ نُورًا مُبِينًا.

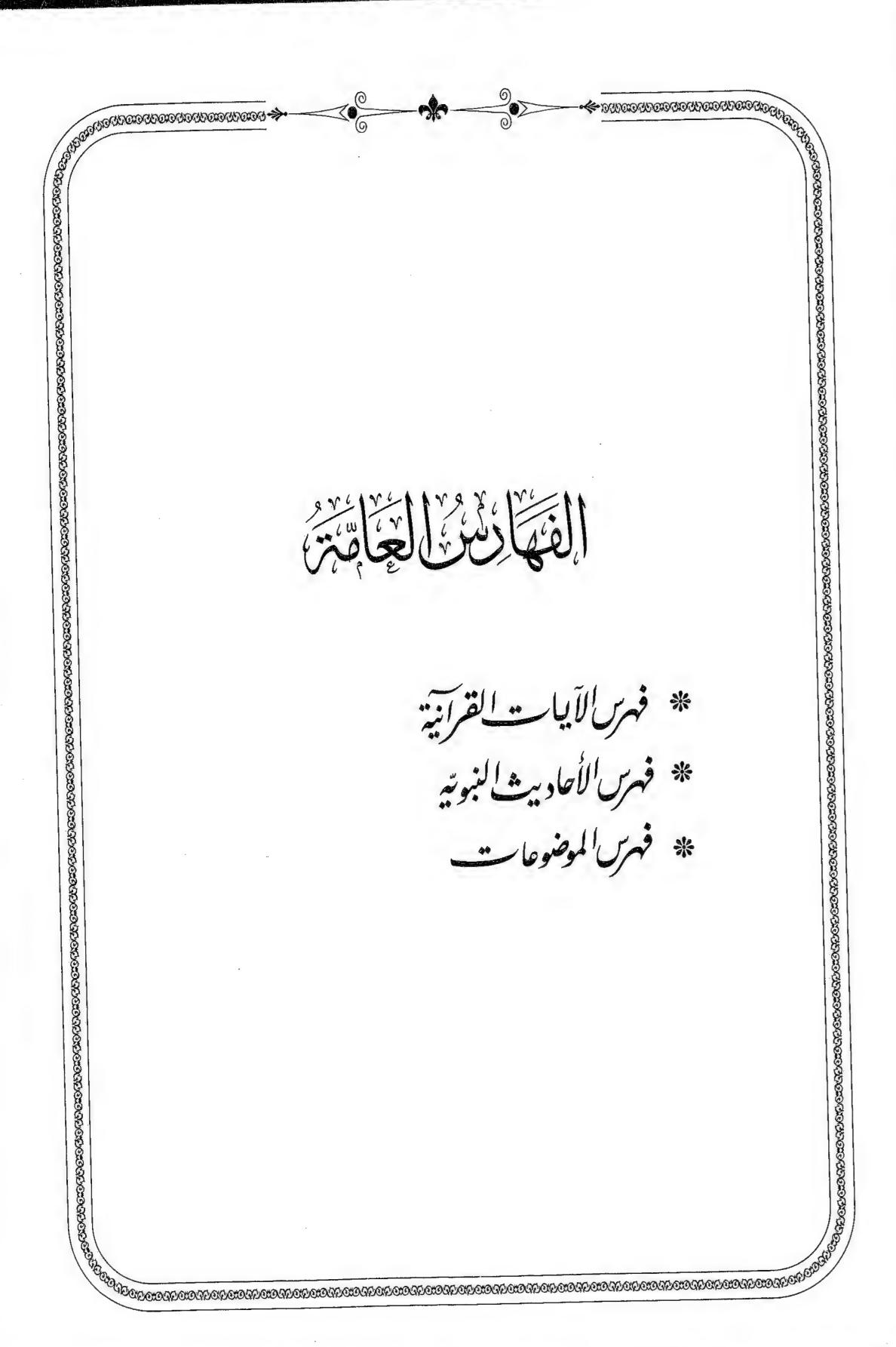

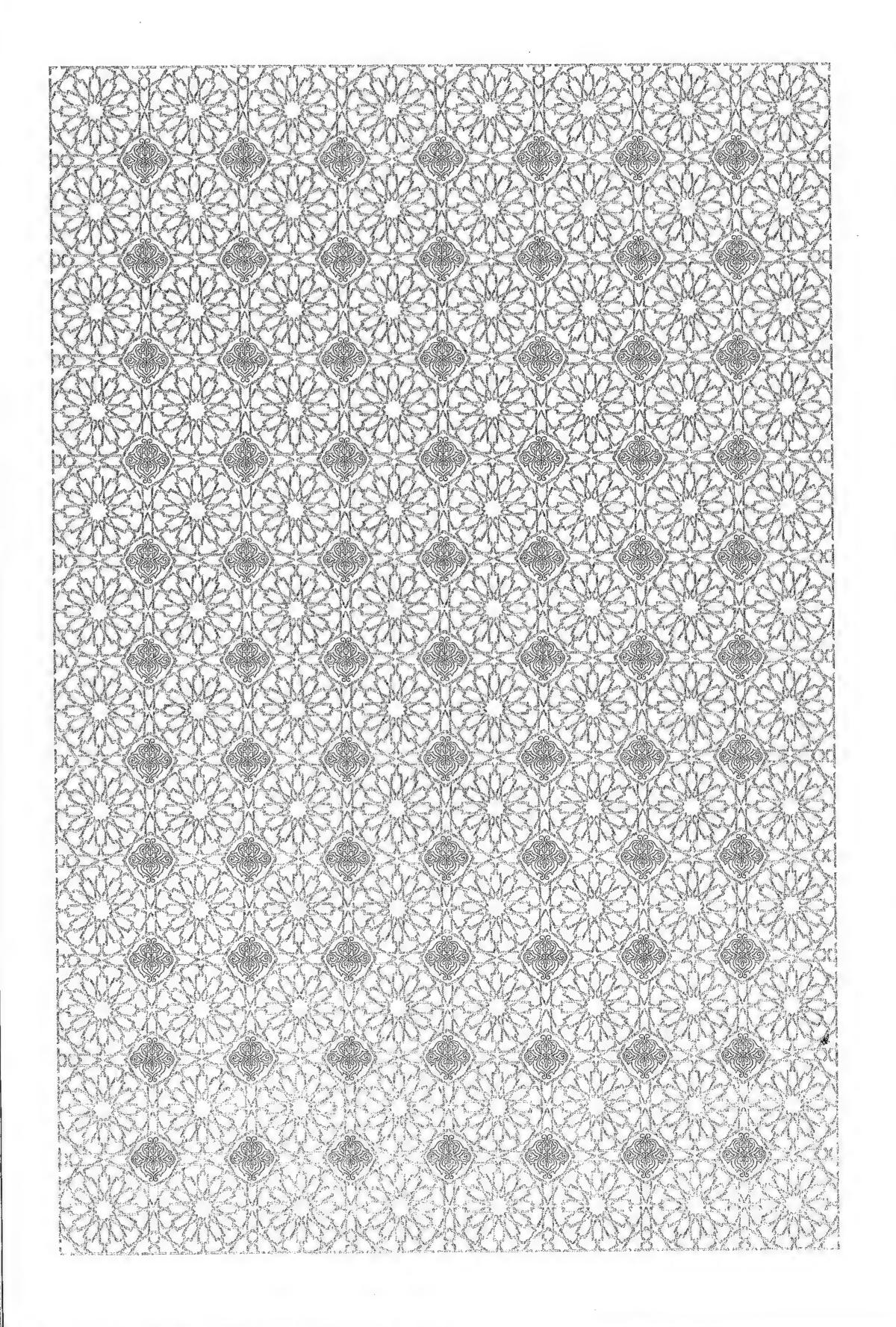



# فهرسالآبات القرانية

| الصفحة                                                       | السورة ورقم الآية                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| بن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١]٢٥                               | ﴿ يَنَا يُمَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبُّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ وَ       |
| ةِ مِن مِّثْلِهِ، وَأَدْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ | ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَ      |
| ٦٧                                                           | إِن كُنتُمْ صَالِدِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣]                                             |
| هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٣٩] ٠٠٠٠٠٠ ٢٠٣             | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِئِنَا ٓ أُوْلَئِيكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِّ |
| [البقرة: ۸۹]                                                 | ﴿ وَكَانُواْمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾                   |
| ۸۲                                                           | ﴿ وَأُللَّهُ يَخْنُصُ بِرَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٥٠]                    |
| ٤٤                                                           | ﴿ وَقَالُوا أَتَّحَا ذَاللَّهُ وَلَدًا ﴾ [البقرة: ١١٦]                              |
| VY                                                           | ﴿ رَبَّنَا وَ أَبْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٩]                   |
|                                                              | ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ  |
| رُبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ | وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَ                  |
| ٧٩                                                           | مُسَلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦]                                                         |
| ۲٦                                                           | ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَلُوتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١٦٤]                       |
| ۲٦                                                           | ﴿ لَأَيْتِ لِقُومِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤]                                      |
| ك وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئلَبَ بَٱلْحَقّ       | ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّابِيِّنَ مُبَشِّرِيرَ      |
| 7ξ                                                           | لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴿ [البقرة: ٢١٣]                |
| ٥٨                                                           | ﴿ لا تَأْخُذُهُ إِسِنَةٌ وَلَا نُومٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]                                |
| 00                                                           | ﴿ ٱلْحَى ٱلْقَيْوَمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]                                                |
|                                                              | ﴿ وَٱللَّهُ بِحَدُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]                                |
|                                                              |                                                                                     |

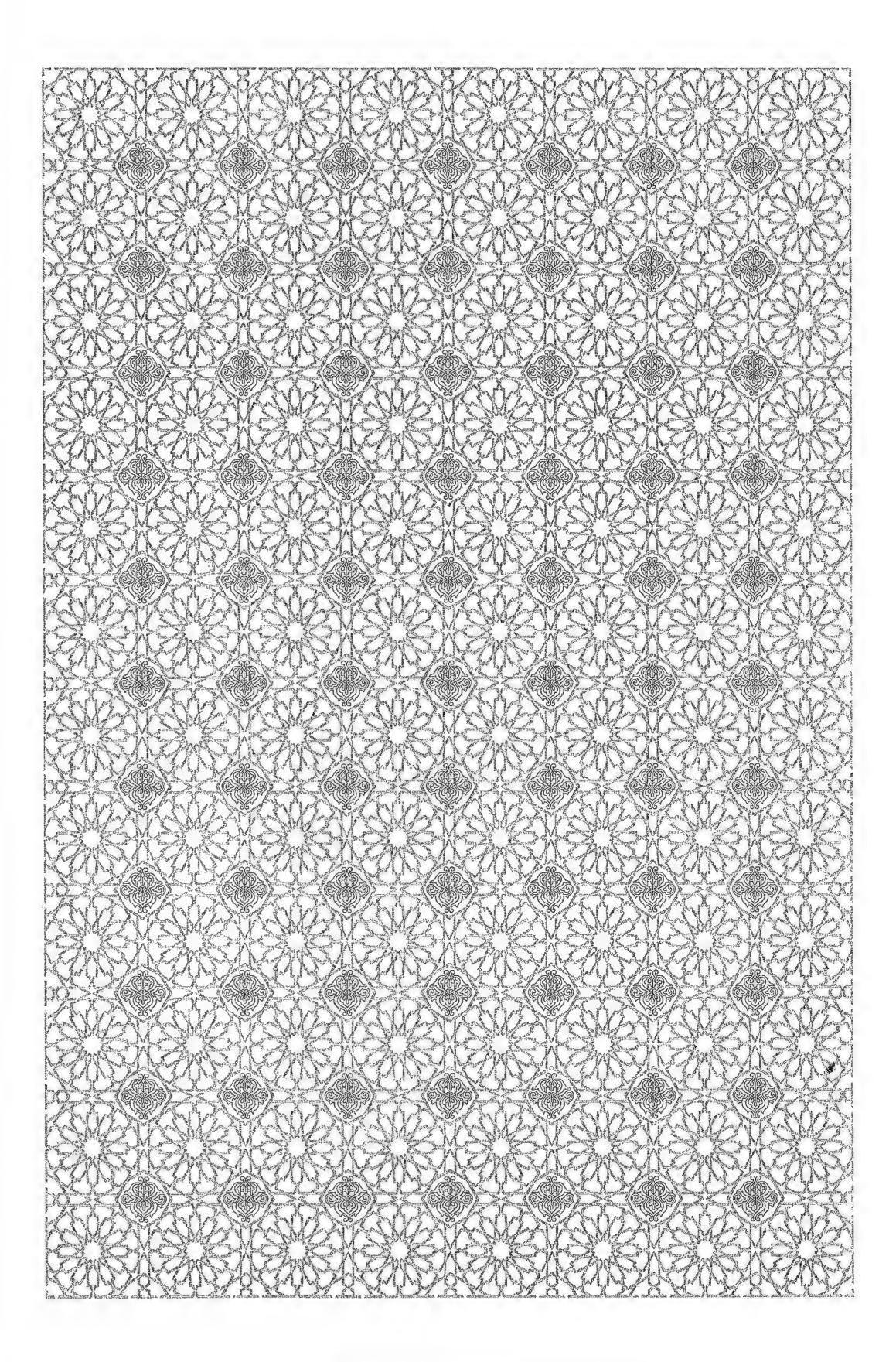

| الصفحة                                                                    | السورة ورقم الآية                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧                                                                        | ﴿ وَمَا قَنَالُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهُ لَهُمْ ﴾ [الد              |
|                                                                           | ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ﴾ [النساء: ١٤                          |
| اسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥] ٢٥             |                                                                               |
| حُمْ وَلَا تَـ قُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ | ﴿ يَتَأَهُّلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكَ                           |
| لَهُمَا إِلَىٰ مُرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴾ [النساء: ١٧١] ٤٤                | عِيسَى أَبْنُ مَنْ يَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَاللَّهُ اللَّهِ        |
| لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتِيكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴿ [النساء: ١٧٢] ٤٤           | ﴿ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا                             |
| شُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ                        |                                                                               |
|                                                                           | تُخَفُّونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُّواْ عَنِ                                  |
| مَسِيحُ أَبْنُ مَرْبَمَ ﴾ [المائدة: ١٧]٥٥                                 |                                                                               |
| وَرَبُّكُمْ ﴾ [المائدة: ٢٧]٧                                              | ﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبِنِي إِسْرَاءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي         |
| عَةِ ﴾ [المائدة: ٧٣]٥١                                                    | ﴿ لَّقَدَ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَا              |
| يُّ قَدُّ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّلُهُ                       | ﴿مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهُ إِلَّا رَسُولُ                                |
| [المائدة: ٢٥]                                                             | صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامَ﴾                                      |
| ضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ             | ﴿ أَلَحُ مَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْ                   |
| 0 +                                                                       | بِرَبِّهُمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١]                                        |
| كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [الأنعام: ١١] ٥٠٠٠٠                    | ﴿ قُلَ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ                          |
| الأنعام: ٨٤] ٢٤                                                           | ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾            |
| لُهُ تَضَرُّعًا وَخَفْيَةً ﴾ [الأنعام: ٦٣] ٣٨                             | ﴿ قُلَ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلَمُنتِ ٱلْبُرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَ          |
| نَا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٦]. ٢٩               | ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلِّيلَ رَءَا كُوِّكُبًا قَالَ هَلَا رَبِّي فَلَمَّ |
| - وَٱلْأَرْضَ ﴾ [الأنعام: ٧٩] ٢٩                                          | ﴿ إِنِي وَجُهُتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ                        |
| رَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ١١٤]٧٨                                    | رُّوَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزِّلٌ مِّن     |
| ۸۲                                                                        | وُاللَّهُ أَعِلَمُ حَيَّثَ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ، ﴿ [الأنعام: ٤                |

| الصفحة                                                | السورة ورقم الآية                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ο ξ                                                   | ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]                                             |
| ٥٢                                                    | ﴿ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَىٰ الْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّامَآءِ ﴾ [آل عمران:                           |
| رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٧] ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   | ﴿ وَٱلرَّسِ خُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَّ مِّنَ عِندِ وَ                       |
| وَبُكُونِ ﴾ [آل عمران: ۳۱] ١٠٨٠٠٠٠٠                   | ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنَّا |
| ٤٧                                                    | ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران                   |
|                                                       | ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَثُ لِ ءَادَمٌ خَلَقَ كُومِن تُرَابٍ ثُمَّ فَا              |
|                                                       | ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ                             |
| ٧٩                                                    | [آل عمران: ٦٥] ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                       |
| المُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾         | ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِكِن كَانَ حَنِيفًا                    |
|                                                       | [آل عمران: ٦٧] ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                       |
| ك ( الله عَلَى الله الله الله الله الله الله الله الل | ﴿ يَتَأَهُّ لَ ٱلْكِئَكِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِتَايَنِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُورَ                  |
| ٧٨ [٧١ - ا                                            | ٱلْحَقُّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٠                 |
| نَكِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ              | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِ                          |
| ٧٤                                                    | مُّصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ عَ وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴿ [آل عمران: ٨١]                    |
| رَةِ مِنَ ٱلْحَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥] ٢٦٠          | ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِر                |
| ٦٨                                                    | ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ ﴾ [النساء: ٤٦]                                                             |
| 1 * 2                                                 | ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨]                                         |
| ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١               | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾        |
|                                                       | ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا آبَدًا ﴾ [النساء: ٥٧]                                                           |
|                                                       | ﴿ وَمَاۤ أَرُسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [                           |
| لْأَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾             | ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِأُللَّهِ وَمَلَكَ إِكَدِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَأَلْيُؤمِ ٱ                   |
| ۸۳                                                    | [النساء: ۱۳۲]                                                                                       |

| الصفحة                                                | السورة ورقم الآية                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٤                                                    | ﴿ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلُنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [يونس: ١٠٣] .                     |
| نَ وَلَا قُوْمُكُ مِن قَبُّلِ هَنْدًا ﴾ [هود: ٤٩] ٢٨٠ | ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ    |
| ٥٤                                                    | ﴿ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧]                                |
| ٥٢                                                    | ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧]                                                |
| ، ٱللَّحُولِ ﴾ [الرعد: ٤] ١٠٠٠٠٠٠٠                    | ﴿ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي                   |
|                                                       | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ     |
|                                                       | ﴿ يَمْحُوا ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ ﴾ [الرعد: ٣٩]                             |
| ۳۷                                                    | ﴿ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ٠                |
|                                                       | ﴿ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ ﴾ [إبراهيم: ١٥] .                    |
|                                                       | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].      |
| ١٠٢                                                   | ﴿ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحجر: ٤٨]                                    |
|                                                       | ﴿ فَوَرَبِّلِكَ لَنَسْتَلَنَّا لَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾   |
| گُون ﴾ [النحل: ٢ _ ٣] · · · · · · ٢                   | ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِ                |
| ٥٩                                                    | ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحر                |
| أَنَّهُمْ كَانُواْ كَاذِبِينَ ﴾ [النحل: ٣٩] ١١        | ﴿ لِينَايِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعٌلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَ |
| 117                                                   | ﴿ فَسَّعُلُوا أَهْلُ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]           |
|                                                       | ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ [النحل: ٦٢]                               |
|                                                       | ﴿ وَمَا أَمْنُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ ﴾ [ال         |
|                                                       | ﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩] .          |
| وْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ كِتَلَبًا يَلْقَنَّهُ مَنشُورًا ﴾  | ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمَنَاهُ طَلَّهِرَهُۥ فِي عُنْقِهِ ۗ وَنُحْرِجُ لَهُ، يَا   |
| ۹۸                                                    | [الإسراء: ١٣]                                                                       |
| 78                                                    | ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]                |

| ساعيا | אפרס פרכה ובי                                                                                                                       | <b>₩</b> |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | بَكَعْشَرَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ ٱلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَدِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَا                | *        |
| 10.   | كُمْ هَنْدًا ﴾ [الأنعام: ١٣٠]                                                                                                       |          |
|       | وْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا ۚ لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا | i de     |
| 90.   | كَا ﴾ [الأنعام: ١٥٨]                                                                                                                |          |
| ٤.    | لُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]                                                       | *        |
| 97.   | اللُّوزْنُ يَوْمَيِدٍ ٱلْحَقُّ ﴾ [الأعراف: ٨] ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                     |          |
|       | ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يَجِدُونَـهُۥ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِ                 | *        |
| ٧٤ .  | إنجيل ﴾ [الأعراف: ١٥٧]                                                                                                              | وأأي     |
| 77.   | تأيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]                                                       | ( ) P    |
|       | إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِمِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا | €        |
| ٣٧.   | ﴾ [الأعراف: ١٧٢]                                                                                                                    | بلَّكَ ا |
|       | لِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]                                                                 |          |
| ٤ ،   | إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُّ أَمْثَالُكُمْ ﴿ [الأعراف: ١٩٤]                                                 |          |
| 117   | ُ إِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذً بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]                      | ﴿ وَ     |
| 117   | تَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوّا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَافِتٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١]          | 1        |
| 1.0   | ، تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجُعَلَ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ۗ [الأنفال: ٢٩]                                 | الأ      |
|       | جِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامُ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦]                                                                               |          |
|       | هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرَّسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ﴾ [التوبة: ٣٣]                |          |
| ٨٢    | نَلْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَهِ [التوبة: ٣٣]                                                                                | P.A .    |
|       | السَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ            |          |
| ٨٦    | نُواْعَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]                                                                                                         |          |
|       | كَالُوا ٱتَّخَكَ ٱللَّهُ وَلَدًا شُبْحَنَهُۥ هُوَ ٱلْفَيْنَ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾                         | قَ ﴿     |
| ۶٦    | س: ۸۸ : س                                                                                                                           |          |

فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة                                                                   | السورة ورقم الآية                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَبِّتُ وَأَنْبِتَتُ مِن كُلِّ زُوْجٍ                                    | ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذًا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهْتَزَّتْ وَ                        |
| 91 64                                                                    | بهيج ﴿ [الحج: ٥]                                                                                         |
| [الحج: ٤٢ _ ٤٤] عم                                                       | فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾                                  |
| جَـتُمعُواْ لَهُ ﴾ [الحج: ٧٣] ٣٣                                         | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخَلُّقُواْ ذُبَابًا وَلُوِ ٱ                        |
| 00                                                                       | ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ سَكِمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٥]                                                           |
| ٧٩                                                                       | ﴿مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرُهِيمَ ﴾ [الحج: ٧٨]                                                             |
| YV                                                                       | ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴾ [المؤمنون: ١٢]                               |
| فَةً فِي قُرَارِ مِّكِينِ (اللهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِّينَ أَنْهُ خَلَقْنَا | ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكِنَ مِن سُلَكَلَةٍ مِّن طِينٍ لَيْ الْمُ مُمَّ جَعَلْنَكُ نُطُ             |
| ١] إِلَى قَوْله: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَوْمَ                                | النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَاةً ﴾ [المؤمنون: ١٢ - ٤                               |
| VV                                                                       | ٱلْقِيكَ مَدِ تُبُعَّنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٦]                                                              |
| ۲۷                                                                       | ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدُ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥]                                           |
|                                                                          | ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَامٍ إِذًا                                 |
| ٤٣                                                                       | وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ [المؤمنون: ٩١]                                                      |
| المؤمنون: ١١٥] ٩١                                                        | ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [                 |
| لنور: ۲۶]                                                                | ﴿ يُوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمِ مُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيمِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [ا |
| الفرقان: ٣]                                                              | ﴿ وَٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِهِ مِ اللَّهَ لَا يَخَلْقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يَخُلَقُونَ ﴾ [                   |
| وُا كِرُوْ نَهِكَا ﴾ [الفرقان: ١٠] ٣٥٠                                   | ﴿ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَكُمْ يَكُونَ               |
| رًا ﴾ [الفرقان: ٤٥] ٠٠٠٠٠٠٠ ٥                                            | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِي      |
| ٥٣                                                                       | ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]                                         |
|                                                                          | (عَ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ( اللَّهِ عَلَقَ السَّمَكُونِ وَ الْأَرْضَ ﴾                       |
| Δ Τ                                                                      | ﴿ أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطِرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٦٢]                                                |
| ~~                                                                       | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                  |

| الصفحة                                                    | السورة ورقم الآية                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ي سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٤٢] ٤١                             | ﴿ قُل لَّوْ كَانَ مَعَدُهُ ءَالِمَا أَنْ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بُنْغَوَّا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ |
|                                                           | ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّعُمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩]                                  |
|                                                           | ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِ                             |
| ٦٨                                                        | كَانَ بَعْضَهُم لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨]                                                    |
| 1 . 9                                                     | ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا ﴾ [الكهف: ٢٨]                                 |
| ١٠٢ [٢٩: ٥                                                | ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف                      |
| مُ ﴾ [الكهف: ٥١]                                          | ﴿ مَّا أَشْهَد مُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَكُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِمِ                        |
|                                                           | ﴿ وَقَدُّ خَلَقْتُلِكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ﴾ [مريم: ٩]                                    |
|                                                           | ﴿ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيًّ                 |
| 1 . 9                                                     | وَيَزِيدُ أَلَّهُ ٱلَّذِينَ آهَ تَدَوَّا هُدَى ﴾ [مريم: ٧٦] ٠٠٠                                      |
|                                                           | ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا ﴿ إِنْ كُثُلُ مَن فِي ٱل                       |
| ٤٦                                                        | [مريم: ٩٢ – ٩٣]                                                                                      |
| 09                                                        | ﴿ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]                                                                |
| 09                                                        | ﴿ لَا يَضِلُّ رَبِّ وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٥٢]                                                           |
| مُرُونَ ( الله الله يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لَا | ﴿ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِ                               |
| ۸۳                                                        | يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٩ _ ٢٠]                                                                    |
| ٤١ [۲۲ :                                                  | ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهُ أَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ [الأنبياء                            |
|                                                           | ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣] .                                 |
|                                                           | ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرِمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦]                                                         |
|                                                           | ﴿ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]                                                |
|                                                           | ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]                             |
|                                                           | ﴿ حَتَّ إِذَا فُنِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ [الأنبياء: ٩٦].                                       |

| الصفحة                                            | السورة ورقم الآية                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عُلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْرُ لَهُمْ شِرْكُ فِي | ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمْ شُرِكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَ      |
| ٤٠                                                | ٱلسَّمْنُورَتِ ﴾ [فاطر: ٤٠]                                                                      |
| ﴿ [فاطر: ٤٤] ٠٠٠٠٠٠٠٨٥                            | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزُهُ، مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾            |
|                                                   | ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [يس: ٧٩]                                  |
| 97                                                | ﴿ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْمُحِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٣]                                         |
|                                                   | ﴿ قَالَ أَتَعَبُّدُونَ مَا نَنْحِتُونَ لَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقًا كُرْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافاه  |
|                                                   | ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَسَلَكُهُ، يَنَبِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ     |
| ۷۷                                                | ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَبُهُ مُصْفَكَّرا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا ﴾ [الزمر: ٢١]                    |
| الله الله الله الله الله الله الله الله           | ﴿ قُلْ أَفْرَءَ يُتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُ   |
| ٤٨                                                | بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرِي مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ﴾ [الزمر: ٣٨]                                        |
|                                                   | ﴿ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ ﴾ [الزمر: ٢٩]                                                    |
|                                                   | ﴿ وَكَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوءَ ٱلْعَذَابِ ( ﴿ اللَّهِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُذَّ   |
| فر: ٤٦]                                           | ﴿ وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غاة              |
| فر: ۷۷                                            | ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ [غاه                         |
|                                                   | ﴿ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [فص     |
|                                                   | ﴿ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَـمَرِ وَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَا                |
| 0                                                 | تَعَبُدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٧]                                                                         |
| لَفِهِ عَنْ مَنْ حَكِيمٍ جَيدٍ ﴾                  | ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابٌ عَزِيزٌ لَهُ ۚ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَا |
| 7                                                 | [فصلت: ٤١ _ ٤٢] [٤٧ _ ٤١ :                                                                       |
| 09[                                               | ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنْ مَنْ فَي مُ أَوْهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]                |
| 07                                                | الشورى: ٤٩] لِمَن يَشَآهُ إِنَكُنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذُّكُورَ ﴿ [الشورى: ٤٩]             |
| 1 . 7                                             | ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ ﴾ [الدخان: ٥٦]                                                 |

فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة                               | السورة ورقم الآية                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| يَغْتَلِفُونَ ﴾ [النمل: ٧٦] ٠٠٠٠٠٠٨  | ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَاءَ بِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ    |
|                                      | ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُ |
|                                      | ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَ يَخْتَ ارْ ﴾ [القصص: ٦٨]                                  |
|                                      | ﴿ وَعَادًا وَتُمُودًا وَقَد تَّبَيِّنَ لَكُمْ مِّن مَّسَاكِنِ                                 |
|                                      | ﴿ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱللَّهُ            |
| ٣٤                                   | ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ﴾ [العنكبوت: ٤٠]                                        |
|                                      | ﴿ وَلَإِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ                          |
| mm                                   | [العنكبوت: ٦١]                                                                                |
| 77                                   | ﴿ وَمِنْ ءَاينتِهِ ۚ أَنْ خَلَقًاكُم مِن تُرَابِ ﴾ [الروم: ٢٠]                                |
| [الروم: ۲۷] ۴                        | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَبُدُوا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ ﴾                |
| ن عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠] ٠٠٠٠٠٠٠ ٣٦ | ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ               |
| ٣٨                                   | ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ [الروم: ٣٣]             |
| [لقمان: ۱۱]                          | ﴿ هَاذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾                      |
|                                      | ﴿ مَّا خُلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ [لقمان: ٨]                      |
|                                      | ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خُلُقَهُ ﴿ [السجدة: ٧]                                      |
|                                      | ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ            |
|                                      | ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْ عَنْ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَ            |
|                                      | ﴿ وَلَكُوكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ نَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]                         |
|                                      | ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثُمَّ           |
|                                      | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ            |
|                                      | [فاطر: ٣٦]                                                                                    |

| الصفحة                                    | السورة ورقم الآية                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَعَمِلُواْ ٱلصَّلْلِحَاتِ سَوَآءَ        | ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ                      |
| ۹۲                                        | تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَما يَعَكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١]                                                   |
| 1 * 7                                     | ﴿ فَأَلْيَوْمَ لَا يُحْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْلَعْنَبُونَ ﴾ [الجاثية: ٣٥]                               |
| بِقَلدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحَيِّى ٱلْمَوْتَىٰ | ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ             |
| 9                                         | بَكَيْ ﴾ [الأحقاف: ٣٣]                                                                                          |
| ٦٨                                        | ﴿ لَتَكُخُلُنَّ ٱلْمُسْعِجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾ [الفتح: ٢٧]                                                          |
| ۸٦ [۲۹:                                   | ﴿ مُعْكَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح |
| ٣١                                        | ﴿ أَفَاكُمْ يَنْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا ﴾ [ق: ٦]                   |
|                                           | ﴿ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلَدَةً مَّيْنَا كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴾ [ق: ١١]                                           |
|                                           | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقُنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَ                   |
|                                           | ﴿ وَفِي ٓ أَنفُسِكُم ۚ أَفلًا تُبُصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١]                                                      |
|                                           | ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥]                                        |
|                                           | ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هُوَىٰ لَيْكُ مَاضَلُّ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ لَيْكُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَ              |
|                                           | ﴿ وَلَقَدَّ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ ﴾ [القمر: ١٧]                                                    |
|                                           | ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦]                                                      |
|                                           | ﴿ أَفْرَءَيُّتُم مَّا تُمْنُونَ ( ﴿ اللهِ اللَّهِ عَنْلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ﴾ [الواقعة: ١      |
|                                           | ﴿ فَسَيِّحُ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤]                                                         |
|                                           | ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْمِى وَيُمِيثُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [ال                 |
| 77                                        | ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ [الحديد: ٢٥]                                                   |
|                                           | ﴿ وَيَقُولُونَ فِي ٓ أَنفُسِمِ م ﴿ [المجادلة: ٨]                                                                |
|                                           | ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَا دُوٓا إِن زَعَمَتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلدَّ             |
| ۸۱ [۱                                     | صَلِدِقِينَ لَيْ وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَإِن ﴿ [الجمعة: ٦ - ٧            |
|                                           |                                                                                                                 |

| الصفحة                                                                       | السورة ورقم الآية                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| لْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ (﴿ أَنَّ أُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كُرَّائِنِ | ﴿مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُتٍ فَأَرْجِعِ ٱ                  |
| ٣١ [٤-٣:٥                                                                    | يَنْقَلِبْ إِلَيْكُ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [الملك                  |
| ٥٦                                                                           | ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ [الملك: ١٤]                                      |
| ٧٣                                                                           | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]                                |
| 97                                                                           | ﴿ أَفْنَجُعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ ﴾ [القلم: ٣٥]                    |
| ٩٨                                                                           | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَابُهُ بِيمِينِهِ ﴾ [الحاقة: ١٩] .                     |
| نَنَابِهِۦ﴾[الجن: ١-٢] ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                        | ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا لَهُ مَا يَهُدِئَ إِلَى ٱلرُّسُدِ فَعَاهُ  |
| ٧٤ ٤٧                                                                        | ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ [الجن: ٩]             |
| [٢٣ - ٢                                                                      | ﴿ وُجُوهُ يُومَيِدِ نَاضِرَةُ لَيْ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢       |
| مَنِيِّ يُمْنَى ﴾ [القيامة: ٣٧ _ ٣٦]                                         | ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِكُ نُطْفَةً مِن أَ |
| بَعًا مَّذَكُورًا ﴾ [الإنسان: ١] ٣٠                                          | ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَهُ            |
| 1.1                                                                          | ﴿ وَجَزَلِهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٢]                |
| ۲٦                                                                           | ﴿ أَلَوْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ﴾ [النبأ: ٦]                               |
| ۲٦                                                                           | ﴿ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا لَيْنَ ﴾ [النبأ: ١٦]                                    |
| 1.7                                                                          | ﴿ إِنَّ جَهُنَّمَ كَانَتُ مِنْ صَادًا ﴾ [النبأ: ٢١]                             |
| 1 . 7                                                                        | ﴿ جُنَرَآءً وِفَاقًا ﴾ [النبأ: ٢٦]                                              |
| ۲۷                                                                           | ﴿ ءَأَنْتُمُ أَشُدُّ خُلُقًا أَمِرِ ٱلسَّمَاءُ ﴾ [النازعات: ٢٧]                 |
| ازعات: ۲۲ _ ۲۳ ] ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ [۲۲ _ ۲۲                                         | ﴿ وَٱلْجِبَالُ أَرْسَلُهَا لِي مَنْكًا لَّكُو وَلِأَنْعَكُم ﴾ [الن              |
| 1.9[1                                                                        | ﴿ بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ٤         |
| ٩٧                                                                           | ﴿ فُسُوِّفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يُسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨]                         |
| لزلزلة: ٧] ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ [٧                                               | ﴿ فَمَن يُعَمَلُ مِثْقَالُ ذُرَّةٍ خَيْرًا يَكُرُهُ ، ﴾ [ا                      |
| ٧٤                                                                           | ﴿ ٱلْمُ تَرُكُيْفُ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَابِ ٱلْفِيلِ ﴾ [الفيل                 |
| ۹۸                                                                           | ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثَى ﴾ [الكوثر: ١]                                  |

فهرس الآيات القرآنية

﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـ لُ ﴾ [الإخلاص: ١] ..... ٢٩



فهرس الأحاديث النبوية



# فهرس الأعاديث لنبوتير

| الصفحة                                             | الحديث                                                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٦                                                 | «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُّ عَلَى الفِطْرَةِ»                                      |
| عَلَيْهِ البَشَرُ »                                | «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُوتِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ ·       |
| ٧٣                                                 | ﴿ إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنَ الْبَشَرِ آدَمَ»                                   |
| 1 . 9                                              | «أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ» |
| 1.9                                                | «مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»                               |
| وَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةٍ | ﴿إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَنْ أَدْرَل       |
| هَا بِالنَّوَاجِدِ» ١٠٩                            | الخَلفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، عَضَّوا عَلَيْهَ           |
| مْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ١١٠                       | ﴿إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِ     |
| 117                                                | «مَنْ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ»                    |
| \ • \ · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | «كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، وَخَبْر مَا بَعْدَكُمْ»              |
| ابُ الله ، وَسُنتَتِي ﴾                            | «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَ      |
|                                                    | «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِ   |
| ۸۳                                                 | حُلُوهِ وَمُرَّهِ »                                                              |
| مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي          | ﴿ زُوِيَتْ لِيَ الْأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ        |
| ٧٥                                                 | مِنْهَا))                                                                        |

| (0)     | فه س الأحاد، ١١٠٠ . " |                                       | rikasisining a sa |
|---------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| TO XEGG | فهرس الاحاديث النبوية |                                       |                   |
|         |                       |                                       |                   |
|         |                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   |

| الصفحة | الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦     | ( وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | «فَإِنْ لَمْ تَجِدينِي فَاتِي أَبَا بَكْرٍ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Λξ     | الراز الله و المورد الم |
|        | «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ΛΟ     | «يُقْتَلُ فِيهَا هَذَا مَظْلُومًا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

\*\* \*\* \*\*



# فهرس الموضوعات

| موضوع الصفحة                                                                                           | اله        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| دمة المحقق                                                                                             | مقد        |
| جمة موجزة للإمام أبي القاسم بن جزي م                                                                   | تر-        |
| ور المخطوط المستعان به به المستعان به                                                                  | صو         |
| مة المصنف ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                       | مقد        |
| نَاعِدَةُ الأُولَى فِي الكَلامِ فِي الإِلَهِيَّاتِ                                                     | الق        |
| لْمِلُ الأَوَّلُ: فِي إِثْبَاتِ وُجُودِ اللهِ تَعَالَى٥٠                                               | الفَصْ     |
| مَسْلَكُ الأُوَّلُ: الاسْتِدْلَالُ بِمَا نَصَبَهُ مِنَ الْآيَاتِ فِي أَنْوَاعِ المَوْجُودَاتِ ٢٥٠٠٠٠٠٠ | _ ال       |
| مَسْلَكُ الثَّانِي: الاسْتِدْلَالُ بِأَخْبَارِ الأَنْبِيَاءِ                                           | _ ال       |
| مَسْلَكُ الثَّالِثُ: أَنَّ وُجُودَ اللهِ تَعَالَى تَشْهَدُ بِهِ الفِطْرَةُ السَّلِيمَةُ٣٦              | _ ال       |
| ملَ الثَّانِي: فِي التَّوْحِيدِ                                                                        | الفَصْ     |
| جْهُ الأُوَّلُ بهم                                                                                     | ـ الوَ     |
| جُهُ الثَّانِي                                                                                         | ـ الوَ     |
| جْهُ الثَّالِثُ ب ع                                                                                    |            |
| جْهُ الرَّابِعُ                                                                                        |            |
| أُ فِي الرَّدِّ عَلَى النَّصَارَى:٣٠٠٠ فِي الرَّدِّ عَلَى النَّصَارَى:                                 | مَسْأَلَةُ |

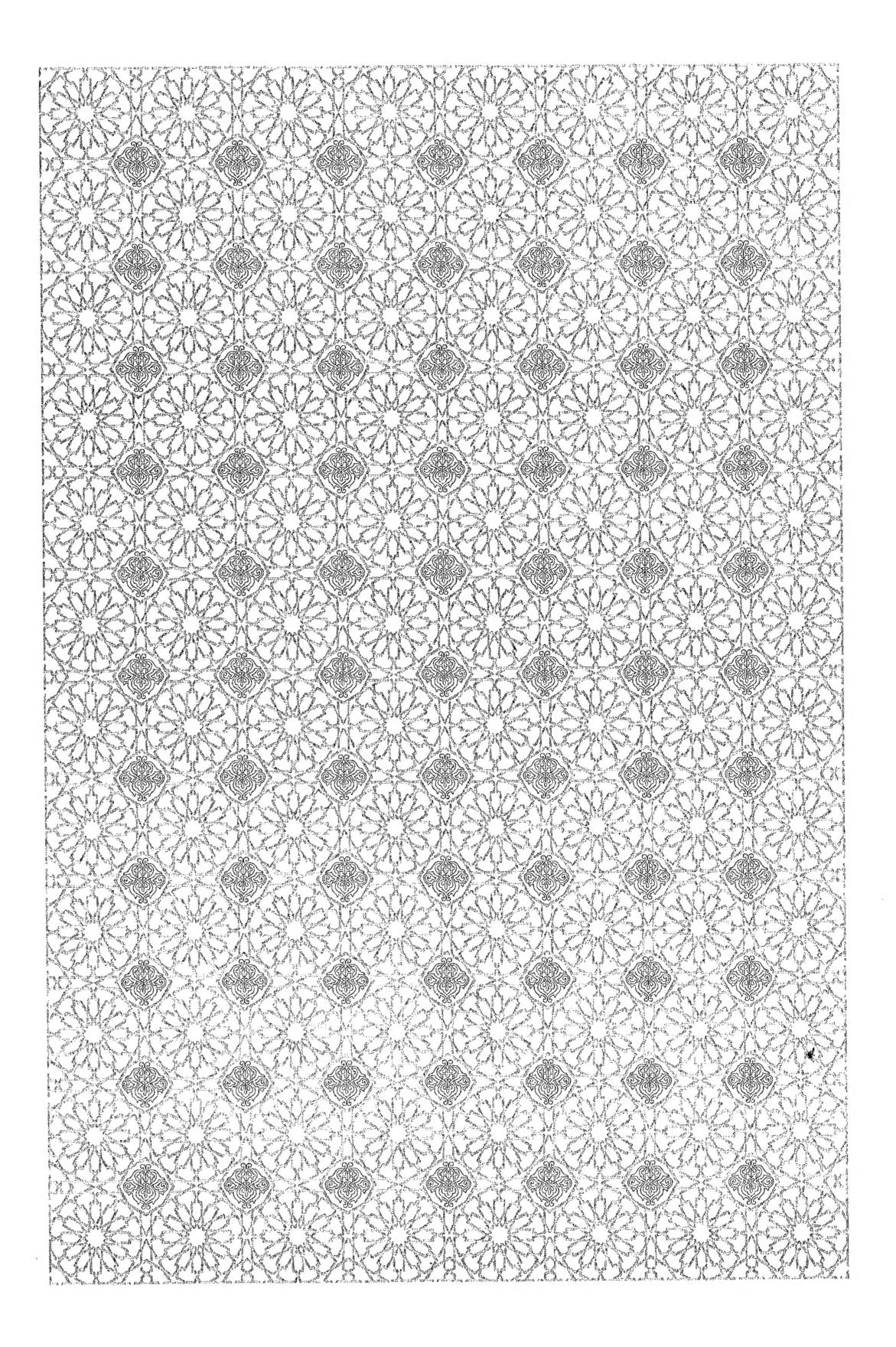



| الصفحة                                               | الموضوع                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩                                                   | ـ الثَّانِي                                                                |
| ٥٧                                                   | الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي إِثْبَاتِ صِفَاتِ الله تَعَالَى                   |
| ٥٢                                                   | الدليل عَلَى إِثْبَاتِ هَذِهِ الصِّفَاتِ أَوْجُه                           |
| ٥٧                                                   | ـ الوَجْهُ الأُوَّلُ                                                       |
| ٥٣                                                   | ـ الوَجْهُ الثَّانِي                                                       |
| 00                                                   | . الوَجْهُ الثَّالِثُ                                                      |
| ٥٦                                                   | مَسْأَلَةٌ: فِي الأَسْمَاءِ الحُسْنَى                                      |
| ολ                                                   | لْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي تَنْزِيهِ اللهِ تَعَالَى                          |
| 09                                                   | نْبِيةٌ وَنَصِيحَةٌ: في أَلْفَاظ يُوهِمُ ظَاهِرَهَا التَّشْبِية            |
|                                                      |                                                                            |
| لائِكَةِ وَالأَئِمَّةِ وَالصَّحَابَةِ ١١٠٠٠٠         | لقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ فِي الكَلامِ فِي الأَنْبِيَاءِ وَالمَّا            |
| 77                                                   | فَصْلُ الأَوَّلُ: فِي إِثْبَاتِ النُّبُوَّاتِ                              |
| ٦٣ ٣٢                                                | ي بَعْثِ الأَنْبِيَاءِ وُجُوهٌ مِنَ الحِكْمَةِ:                            |
| ٦٣                                                   | الوَجْهُ الأَوَّلُ:                                                        |
| ٦٤                                                   | الوَجْهُ الثَّانِي:الوَجْهُ الثَّانِي:                                     |
| 78                                                   | الْوَجْهُ الثَّالِثُ:اللَّهُ الثَّالِثُ:                                   |
| بِّدِ المُرْسَلِينَ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّرَ ٢٦ | نَصْلُ الثَّانِي: فِي إِثْبَاتِ نُبُوَّةِ خَاتَمِ النَّبِيئِينَ وَسَبُّ    |
| ٦٦                                                   | لَـُلُ عَلَى صِحَّةِ رِسَالَتِهِ وَكُبُوَّتِهِ خَمْسَة أَنْوَاعٍ:          |
| ٦٧                                                   | وْعُ الأَوَّلُ: القُرْآنُ المَجِيدُ                                        |
| عْجِزَاتِ                                            | وْعُ الثَّانِي: مَا ظُهَرَ عَلَى يَدَيْهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْهُ |



| الصفحة                                                                                                        | الموضوع                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| عِيسَى وَلَدُ اللهِ | الدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ: «إِنَّ  |
| ٤٥                                                                                                            |                                                |
| ٤٥                                                                                                            |                                                |
| ٤٦                                                                                                            | ـ الوَجْهُ الثَّالِثُ                          |
| ٤٦                                                                                                            | ـ وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ                       |
| الله هُوَ المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ»٢٤                                                                         | _                                              |
| ٤٦                                                                                                            |                                                |
| ٤٦                                                                                                            |                                                |
| ٤٦                                                                                                            | ـ الثَّالِثُ                                   |
| ٤٧ ٧٤                                                                                                         |                                                |
| اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ»                                                                                      | الدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ: «إِنَّ  |
| ٤٧                                                                                                            | ـ الأُوَّلُ                                    |
| ٤٧                                                                                                            | ـ الثَّانِي                                    |
| ٤٧                                                                                                            |                                                |
| نَامِ وَالدَّلِيلِ عَلَى بُطْلَانِ دِينِهِمْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: ٢٨٠٠٠                                  | مَسْأَلَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى عَبَدَةِ الأَصْا |
| ٤٨                                                                                                            | - الأُوَّلُ                                    |
| ٤٨                                                                                                            | ـ الثَّانِي                                    |
| ٤٨                                                                                                            | ـ التَّالِثُ                                   |
| ٤٩                                                                                                            |                                                |
| وَالدَّلِيلِ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ مِنْ وَجْهَيْنِ: ٤٩                                                   |                                                |
| ٤٩                                                                                                            | الأوَّلُ اللَّوْلُ اللَّهِ اللَّاوَالُ         |





|                                                                                    | + 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة                                                                             | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 97                                                                                 | - الصِّرَاطُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٩٧                                                                                 | - المِيزَانُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۹۷                                                                                 | و الحساث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٩٧                                                                                 | المراجعة الم |
| ٩٨                                                                                 | - القِطاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۹۸                                                                                 | - الحَوْضُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 99                                                                                 | ـ الشَّفَاعَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 99                                                                                 | شَهَادَةُ الأَعْضَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A - A                                                                              | الفَصْلَ الرَّابِعُ: فِي الجَنَّةِ وَالنَّارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1                                                                                | أَهْلُ الْجَنَّة يَنْظُونَ الَّهِ الله تَعَالَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ( ) . )                                                                            | أحد في الكرات داء في الأنت ألم أنت ألم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.7                                                                                | البَّام مُعْمِدُ دَارِم لا الفِطاع له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٠٢                                                                                | النار فيد خلها الكفار والمدنبون.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بِمًا لَا انْقِطَاعَ لَهُ                                                          | الكفارُ يُخلدُون فِي النَّارِ خَلُودًا دَارً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۰۳                                                                                | لَا يُخَلَّدُ مُؤْمِنٌ فِي النَّارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.0                                                                                | خَاتِمَةُ الكِتَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \.\\                                                                               | مِنْ وَصَايَا الإِمَامِ ابْنِ جُزَيْ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بُّرُ آیَاتِه، وَتَفَهُّمُ مَعَانِیهِ                                              | - الأُوَّلُ: تلاوَةُ اللهُ آنَ العَظم، وَتَدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بر ريود ، وعلهم معاريه                                                             | الثَّانِينَ قَرَاءُ قُرَادِينَ مِنْ الثَّانِينَ عَرَادِينَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| للهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمُطَالَعَةُ سِيَرِهِ، وَتَفَهُّمُ كَلَامِهِ، | وَاتِّبَاعُ سُنَّتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \ <b>\</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                       | المَّالِ فُ وَ وَجِدُ عُدُورِ السَّارَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَالاَقْتِدَاءُ بِهِمْ، وَتَرْكُ                  | مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ السلفِ مِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \                                                                                  | معمدات الممور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اسْتِقَامَةُ عَلَى الطَّاعَاتِ، وَتَجَنُّبُ المَعَاصِي                             | - الرَّابِعُ: تَقُوَى اللهِ تَعَالَى، وَالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 . 9                                                                              | وَالسَّيِّئَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### ). (3) (4) فهرس الموضوعات

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الموضوع             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ثُ: الاسْتِدْلَالُ بِمَا وَهَبَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْفَضَائِلِ ٢٢ ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | النَّوْعُ الثَّالِد |
| عُ: الاسْتِدْلَالُ بِمَا ظَهَرَ قَبْلَ مَبْعَثِهِ مِنَ العَلَامَاتِ ٢٣٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | النَّوْعُ الرَّابِ  |
| مِسُ: الاسْتِدْلَالُ بِمَا ظَهَرَ بَعْدَهُ صَالِمَتَهُ عَنَدُ مِنَ العَلَامَاتِ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | النَّوْعُ الخَادِ   |
| الرَّدِّ عَلَى اليَهُودِ بِسَبْعَةِ أَوْجُهٍ:٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| وَ لُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ـ الوَجْهُ الأَ     |
| انیي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ـ الوَجْهُ الثَّ    |
| الِثُ١لِثُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ـ الوَجْهُ الثَّ    |
| ابعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ـ الوَجْهُ الرَّ    |
| خَامِسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ـ الوَجْهُ الـ      |
| ئادِشُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ـ الوَجْهُ البَّ    |
| نَّابِعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| لِثُ: في الإِيمَانِ بِالمَلَائِكَةِ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الفَصْلُ الثَّارِ   |
| بِعُ: فِي تَوْقِيرِ الصَّحَابَةِ وَأَهْلِ البَيْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفَصْلُ الرَّا     |
| ハン ニーニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المُّامِاتُمُّا     |
| الله المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المركب المرك |                     |
| الثَّالِثَةُ: فِي الكلامِ فِي الدَّارِ الأَخرَةِ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الفصل الأو          |
| وَّ لُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| انِيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ـُ الوَجْهُ الثَّا  |
| الِثُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ـ الوَجْهُ الثَّا   |
| لِي: فِيمَا يَكُونُ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفَصْلُ الثَّانِ   |
| لِثُ: فِي يَوْمِ القِيَامَةِ وَأَحْوَالِهِ٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |





| الصفحة                                            | الموضوع                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ • ٩                                             | مِمَّا حَدَّر مِنْهُ الإِمَامُ ابْنُ جُزَي:                                                                                      |
| عِيَّةِ                                           | - الأَوَّلُ: الاَشْتِغَالُ بِالعُلُومِ الْقَدِيمَةِ غَيْرِ الشَّرْ<br>- الثَّانِي: النَّظُرُ فِي الأَمُورِ المُشْكِلَاتِ، وَالاَ |
| شْتِغَالُ بِالشَّبْهَةِ وَالتَّشْكِيكَاتِ ١١٠٠٠٠٠ | _ الثَّانِي: النَّظُرُ فِي الأَمُمُورِ المُشْكِلَاتِ، وَالا                                                                      |
|                                                   | الفهارس العامة                                                                                                                   |
| \\\\                                              | فهرس الآيات القرآنية                                                                                                             |
| 17A                                               | فهرس الأحاديث النبويةالله الأحاديث                                                                                               |
| 141                                               | فهرس الموضوعات                                                                                                                   |

\*\* \*\* \*\*